

## الطبعكة الأولحك ١٤١٥ هـــ١٩٩٤م

## بيّنع بم تون الانبي متنولات © دار الشروقــــ

الغامرة . ١٦ شارع حواد حسى .. هاتب ٢٩٣٤٥٧٨ ـ ٣٩٢٩٣٣٣ ماكسى . ٣٩٣٤٨١٤ ( ٢٠ ) تلكـــس . 93091 SHROK UN بیروت ص ب ۸۰۲۱ مانت . ۳۱۵۸۵۹ ما۲۲ ۸۱۷۲۱۸ ۸۱۷۲۱۸ ماكسس ، دده ۱۵ ـ تلكسيس . ANV ماكسس

## د.قاسم عبده قاسم

# عصر عصر الماليك مثلاطين الماليك

دارالشروقــــ

## الإهداء

إلى مصر . . . . . الحب الذي نسيناه

قاسم عبده قاسم

## مقـــدمة

ما تزال الدراسات فى تاريخ مصر الاجتهاعى قليلة إلى حد الندرة على الرغم من عمق التاريخ المصرى ومدى المساهمة المصرية فى تاريخ العالم . وعلى الرغم من هذا العمق وهذا المدى فإن قصة الحضارة التى صنعها المصريون على ضفاف النيل ماتزال تستحق مزيداً من الدراسات الجادة فى شتى عصورها . وفى ظنى أن فهم الإنسان المصرى ، وضرورات التنمية للخروج به من وهدة الأزمة والشدة اللتين يعانيها الآن ، يستدعيان مزيدا من دراسة التاريخ الاجتهاعى للمصريين فى مختلف عصورهم التاريخية .

ومنذ قدمت عدداً من الدراسات حول تاريخ مصر الاجتهاعى فى عصر سلاطين المهاليك سنة المهمة عدداً من أنجز سوى ثلاث دراسات إضافية تشهد بعجز الجهد الفردى وتدعو إلى مساهمة جماعية لدراسة تاريخنا الاجتهاعى .

وفي هذه الطبعة التي تقدمها دار الشروق ، أقدم دراستين جديدتين حول تاريخ مصر الاجتهاعي في هذه الفترة ، مساهمة متواضعة ودعوة إلى مزيد من مساهمات الزملاء في هذا المجال .

والله الموفق والمستعان

الهرم . أغسطس ١٩٩٣

د . قاسم عبده قاسم

## مدخل

ظروف قيام دولة سلاطين الماليك (من هم الماليك ؟ \_ الظروف السياسة الخارجية \_ الحملة الصليبية السابعة \_ معركة عين جالوت \_ المتاعب الداخلية ) \_ المفاهيم السياسية للعصر وتعبيراتها : نظام الحكم ( القوة العسكرية \_ الواجهة الدينية) النظام الإقطاعي \_ البناء الاجتهاعي ومدلولاته .

«الماليك» ، كما يتضح من مدلول اللفظ نفسه ، هم الرقيق الأبيض الذين اعتمد عليهم حكام الشرق الأدنى الإسلامى ، لاسيما في مصر والشام ، في صراعهم ضد بعضهم البعض في خضم الفوضى السياسية التي نشبت مخالبها في هذه الأنحاء عقب وفاة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى . وكان اولئك الحكام المتنازعون يشترون الماليك صغاراً في سن الطفولة ينشئونهم تنشئة عسكرية وسياسية خاصة ليكونوا عدتهم في الصراع المرتقب . وبدأ عنصر الماليك يتزايد في جيوش أولئك الحكام مما أدى إلى ازدياد دورهم في الحياة السياسية في مصر والشام منذ أحريات القرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادي) .

ويُعد السلطان الصالح نجم الدين أيوب ( ٦٣٧ - ٦٤٧ هـ / ١٢٤٠ م ) المسئول عن ازدياد نفوذ الماليك على النحو الذي أدى إلى استيلائهم على الحكم عقب وفاته . ذلك أن تجاربه مع الجنود المرتزقة من الخوارزمية والأكراد علمته أن الاعتهاد عليهم أمر غير مأمون العاقبة ، ولهذا اشترى عدداً كبيراً من المهاليك الذين دربهم ليكونوا غالبية جيشه (١). وكان هؤلاء المهاليك من عناصر مختلفة من الأتراك والمغول والصقالبة والإسبان والألمان والجراكسة . . وغيرهم . إلا أن غالبيتهم في عصر دولة المهاليك الأولى ( البحرية ) كانوا من بلاد القفجاق والقوقاز ، على حين كانت معظم عناصرهم في الدولة الثانية ( الجراكسة ) من الجراكسة . . .

وجاء العدوان الصليبى على مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا سنة ٦٤٧ هـ ( ١٢٤٩م) فرصة لإبراز أهمية فرسان الماليك في الدفاع عن العالم الإسلامي . فقد كانت للخطة التي وضعها بيبرس البندقداري ونفذها فرسان الماليك في شوارع المنصورة أثرها في هزيمة جيش الصليبيين ، ثم

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، جـ ١ ، ص ٣٣٩ .

استطاع هؤلاء بمساعدة المتطوعين المصريين القضاء تماماً على الجيش الصليبي ، وأسر لويس التاسع نفسه (٢).

وفى خضم الصراع ضد الصليبيين توفى السلطان الصالح نجم الدين أيوب ، وقامت زوجته شجر الدار بإدارة شئون الحكم والحرب بمساعدة كبار أمراء الماليك . وحين تولى توران شاه العرش اصطدم بطموح شجر الدر من ناحية ، وبقوة الماليك البحرية من ناحية ثانية ، وانتهى الصدام بمصرعه على . نحو مأساوى مروع (٣) . ثم تولت العرش شجر الدر أول سلاطين الماليك في مصر والشام .

هكذا إذن كانت الدولة استجابة لظروف العالم الإسلامي في منتصف القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادي). ففي ذلك الحين كان على العالم الإسلامي أن يلتزم جانب الدفاع إزاء الهجوم الذي كان يتعرض له من الشرق ومن الغرب على حد سواء. ففي الأندلس كانت الحرب الاستردادية قد نجحت في تقليص المساحة الإسلامية على خريطة إسبانيا، على حين كانت البابوية تسعى لعقد تحالف مسيحي ـ وثني بين الغرب اللاتيني والمغول لحصار العالم الإسلامي. وفي الوقت الذي كانت قوات لويس التاسع تخوض في مياه البحر المتوسط قبالة دمياط، كانت جحافل التتار بقيادة هولاكو تطوى بلدان الشرق الأوسط، وهي تقرب من عاصمة الخلافة العباسية في بغداد.

وكان انتصار المصريين على الصليبين بين المنصورة وفارسكور ، بمثابة صرخة الميلاد لدولة السلطين الماليك ، وإذا كان بعض المؤرخين يعتبر أن الدولة الوليدة مرت بفترة تجربة استمرت عشر سنوات ، فيها بين معركة المنصورة ٧٤٧ هـ ( ١٢٥٠ م ) ومعركة عين جالوت سنة ١٥٨ هـ/ ١٢٦ م (٤) ، فإننا نرى أن معركة عين جالوت بنتائجها الحاسمة كانت تأكيداً للدور الذى اضطلعت به دولة سلاطين الماليك منذ مولدها ، وهو دور القوة الضاربة المدافعة عن العالم الإسلامي . فللمرة الأولى في تاريخ المسلمين يجدون أنفسهم بدون خلافة بعد مقتل المستعصم بالله العباسي في بغداد سنة ١٥٦ هجرية . وانجلي هذا الحدث الذي زلزل أركان العالم الإسلامي عن تغيرات كبيرة في موازين القوى العالمية . وكان على دولة الماليك الناشئة أن تتصدى للخطر التترى ، فانتهز قطز الفرصة . وعزل السلطان الطفل « المنصور على بن المعز أيبك » وتولى سلطنة البلاد تحت اسم « السلطان المظفر سيف الدين قطز » . وتمكنت جيوش الدولة الجديدة من كسر الموجه التترية الطاغية وبذلك تأكد دورها كقوة حامية للعالم الإسلامي .

ولكن بطولات الماليك في المنصورة وفارسكور وعين جالوت لم تكن لتشفع لهم أو تغير من نظرة المعاصرين لهم باعتبارهم عبيداً لايحق لهم الجلوس على عرش البلاد . فمن المعروف أن النظرية

<sup>(</sup>٢) عن تفاصيل هذه المعركة انظر محمد مصطفى زيادة ، حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة ، (القاهرة العرب ١٤٠٠) ، ص ١٤٥ ـ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) يذكر المقريزي أن المعظم توران شاة مات ١ . . . جريحًا حريقًا غريقًا ، ( السلوك ج ١ ، ص ٢٥٩ ص ٢٦٠ ).

<sup>(</sup>٤) جمال الدين الشيال ، تاريخ مصر الإسلامية ( دار المعارف ١٩٦٧ ) ، ص ١٧١ \_ ص ١٧٢ .

السياسية الإسلامية تجعل من شروط الحكم أن يكون الإمام «حراً». ومن ثم فإنه تعين على السلاطين الماليك أن يواجهوا متاعب عدم الاعتراف بهم كحكام شرعيين منذ البداية . فقد ثارت عليهم القبائل التي كانت قد استقرت في مناطق مختلفة من مصر منذ زمن بعيد . وقد رفض أبناء هذه القبائل العربية ، التي تركزت في أقاليم الشرقية والبحيرة والصعيد على نحو خاص ، أن يقبلوا الخضوغ لحكم الماليك . وقمل هذا الرفض في ثورتهم التي تزعمها «حصن الدين بن ثعلب »أحد شيوخهم . وثمة عبارة ينسبها المؤرخون إلى هذا الرجل هي : « نحن أصحاب البلاد ، بل وإنا أحق بالملك من الماليك ، وقد كفي أنا خدمنا بني أيوب وهم خوارج خرجوا على هذه البلاد » (٥) . هذه العبارة تفسر تلك النظرة التي نظر بها المعاصرون إلى الماليك ، وعدم اعترافهم بشرعية حكمهم . وعلى الرغم من تألك النظرة التي نظر بها المعاصرون إلى الماليك ، وعدم اعترافهم بشرعية حكمهم . وعلى الرغم من أن «عز الدين أيبك » تمكن من القضاء على هذه الحركة ، فإن الدولة الناشئة كانت ماتزال بحاجة إلى تثبيت دعائمها .

ومن ناحية أخرى ، كان من الطبيعى أن يرفض الملوك الأيوبيون فى بلاد الشام الاعتراف بشرعية حكم سلاطين الماليك . كما أن الماليك . قد أدركوا منذ البداية عدم قدرتهم على الحكم بأنفسهم لافتقارهم إلى الشرعية الضرورية للحكم ؛ ويذكر المؤرخ ابن أيبك الدوادار أن الماليك حين واجهتهم المقاومة الأيوبية لحكمهم أيقنوا أن الحكم لن يخلص لهم بسهولة ، وقالوا : « لايستقيم لنا الأمر إلا أن نملًك أحداً من بنى أيوب » . فاتفق أمرهم على موسى بن الملك المسعود أقسيس ابن السلطان الملك الكامل ، وكان صغير السن فأقاموه . . (٦). إلا أن هذه المحاولة لم تخمد نيران الغضب فى صدور الأيوبيين الذين رأوا فى الماليك مجرد غاصبين استولوا على مصر ، درة الأملاك الأيوبية . وكان لابد للسيوف أن تحسم الصراع لصالح أحد الطرفين . وبالقرب من مدينة الصالحية فى محافظة الشرقية الحالية دارت المعركة بين الماليك والأيوبيين . وكانت الهزيمة من نصيب الجيش الأيوبى . بيد أن هذه المعركة لم تكن نهاية المطاف بالنسبة للصراع بين الماليك فى مصر وبنى أيوب فى بلاد الشام ، فقد استمر المعركة لم تكن نهاية المطاف بالنسبة للصراع بين الماليك فى مصر وبنى أيوب فى بلاد الشام ، فقد استمر هذا الصراع حتى تم القضاء على المقاومة الأيوبية بشكل نهائى فى عهد السلطان الظاهر بيبرس (٧).

وهكذا كان على سلاطين الماليك أن يبحثوا لسلطنتهم الوليدة عن سند شرعى يدعمون به حكمهم فى نظر معاصريهم ، ومنذ البداية حاول السلطان المعز أيبك أن يُعلن تبعيته للخلافة العباسية ، لتكون هذه التبعية سنداً له فى صراعه ضد ملوك بنى أيوب . ثم كان إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة سنة ٢٥٩ هـ ( ١٢٦١ م ) بمثابة الحل السعيد الذى وجده السلطان الظاهر بيبرس للخروج من أزمته . ففى هذه السنة بويع الأمير أحمد ابن الخليفة الناصر لدين الله بن المستضىء بالله خليفة فى القاهرة ، وقد أصدر الخليفة تقليداً للسلطان الظاهر بيبرس بحكم « . . . البلاد

<sup>(</sup>٥) المقریزی ، السلوك ، ج ١ ، ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن أيبك الدوادار ، الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٧) جمال الدين الشيال ، تاريخ مصر الإسلامية ، ج ١ ، ص ١٥١ \_ ص ١٥٤ .

الإسلامية، وماينضاف إليها، وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار . . . » (^) . وهو مايعنى حصول بيبرس على تفويض شرعى من الخليفة العباسى بالحكم ، وقد ذكر السيوطى أن بيبرس حصل على لقب « قسيم أمير المؤمنين » الذى لم يحصل عليه أحد قبله (٩).

ويجدر بنا أن نشير إلى أن ظروف قيام سلطنة الماليك من جهة ؛ والوضعية القانونية للسلاطين «كماليك» من جهة ثانية ، قد حددت أبعاد النظرية السياسية لذلك العصر ، وهو مايعنى أن المفاهيم السياسية لدولة سلاطين الماليك كانت نتاجاً لظروف قيام الدولة ، وحقيقة أن هؤلاء الحكام لاينتمون إلى أسرة حاكمة ، بل أنهم ليسوا أحرارا وإنها « مسهم الرق» . ويمكن بلورة هذه المفاهيم السياسية في أن أمراء الماليك اعتقدوا أن عرش البلاد حق لهم جميعا يفوز به أقواهم وأقدرهم على الإيقاع بالآخرين ، وهو الأمر الذي تأكد منذ بداية الدولة ، سواء في مصرع أيبك وشجر الدر ، أو في اغتيال « بيبرس » « لقطز» وهو عائد بنصره الكبير على المغول في عين جالوت ؛ وكانت الزينات قد أعدت لاستقباله ، ولكن بيبرس دخل القاهرة ليجلس على عرش السلطان الذي قتله ، ولينعم بحفاوة الاستقبال الذي كان معداً لسلفه وضحيته (١٠٠) . وهكذا تقرر منذ البداية مبدأ « الحكم لمن غلب» .

وقد أدى ذلك إلى اعتباد سلاطين الماليك في حكمهم على قوة ذات جناحين ، أحدهما يتمثل في القوة العسكرية للسلطان وهي القوة التي يجسدها مماليكه . ويتمثل الجناح الثاني في الواجهة الدينية التي حرص السلاطين على التخفى وراءها طوال ذلك العصر .

ونتيجة لهذا ـ وربها يكون من أسبابه أيضا ـ كان لابد لنظام الحكم أن يعتمد على نظام الإقطاع العسكرى الذى كان امتداداً لما كان سائداً فى العصر الأيوبى . فقد كان لكل من السلطان والأمراء جيش من المهاليك الذى يعتمد عليه فى تدعيم سلطته أو فى الصراع ضد الآخرين . وفى ظل هذا النظام كانت أقوى الروابط بين المهاليك هى رابطة « الأستاذية » التى تربط الأستاذ ( السيد ) بمهاليكه ، والحشداشية ( الحجداشية ) التى هى رابطة الزمالة التى تجمع بين المهاليك فى طائفة واحدة .

<sup>(</sup>٨) انظر نص هذه الوثيقة في المقريزي : السلوك ، ج١ ، ص ٤٥٣ \_ ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٩) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ٨٧ ، انظر عن إحياء الخلافة العباسية في القاهرة : ابن أيبك الدوادار . الدرة الزكية ، ص ٧٧ ـ ص ٨٠ ، النويرى : نهاية الأرب في فنون الأدب ، ج ٢٨ ، ق ١٨ ( مخطوط ) ؟ المقريزى السلوك ؛ ج ١ ، ص ٤٤٨ ـ ص ٤٤٠ ؛ السيوطى تاريخ الخلفاء ، ص ٣٢٨ ـ ص ٣٢٩ ، ومن الثابت أن السلوك ؛ ج ١ ، ص ٤٤٨ ـ من الخلافة سوى اسمها . انظر ابن الصيرفي ، إنباء المصربأنباء العصر . الخلفاء العباسيين في القاهرة لم يكن لهم من الخلافة سوى اسمها . انظر ابن الصيرفي ، إنباء المصربأنباء العصر . ج ١ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن أيبك الدوادار: الدرة الزكية ، ص ٦١ \_ ص ٦٣ ؛ المقريزى ، السلوك ، ج١ ، ص ٤٣٥ \_ ص ٤٣٧ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج٧ ، ص ٨٧٠ ٨٣ .

ولما كانت الإقطاعات هي الوسيلة الوحيدة الممكنة لإعالة هذه الجيوش الصغيرة فقد قسمت الأرض الزراعية في مصر إلى أربعة وعشرين قيراطا ، استأثر السلطان منها بأربعة قراريط . وخصص للأجناد عشرة قراريط ، على حين وزعت القراريط العشرة الباقية على الأمراء (١١) . وعلى الرغم من أن الإقطاعات قد أعيد توزيعها أكثر من مرة فيها عرف آنذاك باسم الروك ( وهو فك وتعديل زمام البلاد من الأراضي الزراعية ) فإن هذه الأراضي ظلت وقفاً على السلطان والأمراء ومماليكهم ، ولم يبق للمصريين غير زراعتها وتسليم محصولها إلى الحكام .

وكان من الطبيعي في ظل هذا النظام الإقطاعي أن يكون المجتمع المصرى في عصر الماليك مجتمعاً طبقياً في علاقاته وإتجاهاته . وهو الأمر الذي انعكس بوضوح على كافة مظاهر الحياة في مصر آنذاك . بيد أننا يجب أن نضع في اعتبارنا أن المجتمع المصرى لم يبق على حال من الجمود والثبات طوال عصر سلاطين المياليك . فالواقع أن المجتمع المصرى في عصر الجراكسة قد اختلف عنه في عصر البحرية . فلك أن الصورة الزاهية الزاخرة بالحركة والحيوية للحياة المصرية في أواثل ذلك العصر كانت تعبر عن مجتمع إقطاعي في دور صعوده ، فقد كان البناء السياسي متيناً عكماً ، وعلى قمة السلطة تربع السلاطين الأقوياء القادرون من أمثال الظاهر بيبرس ، والمنصور قلاون ، والنصر محمد بن قلاون الذين استطاعوا أن يحكموا قبضتهم على أمرائهم ومماليكهم ، وأن يرسوا دعائم الأمن والاستقرار . ولذا كانت الدولة قادرة في الداخل ، مهابة في الخارج . وساعدهم على ذلك نشاط زراعي مزدهر وأدى ذلك إلى خلق نوع من الاستقرار النسبي ( على الرغم من بعض مظاهر الاضطراب التي شابته أحيانا ) . ولكن التدهور الذي ألم بالبلاد منذ بداية القرن التاسع الهجرى تقربياً ( الخامس عشر أحيانا ) . ولكن التدهور الذي ألم بالبلاد منذ بداية القرن التاسع الهجرى تقربياً ( الخامس عشر أحيانة التي جاءت إيذانا بمغيب دولة وسقوط حضارة عاش العالم الإسلامي في ظلهها الظليل زمنا الحزينة التي جاءت إيذانا بمغيب دولة وسقوط حضارة عاش العالم الإسلامي في ظلهها الظليل زمنا

هذا المجتمع الطبقى انقسم فى بنائه إلى طبقتين رئيسيتين هما : الحكام والرعية : أى السلطان وجهازه الحاكم بجناحيه العسكرى والمدنى ، وأبناء الرعية من المصريين المحكومين . ومع تسليمنا بوجود الفوارق والاختلافات داخل كل من هاتين الطبقتين ، فإن واقع المجتمع المصرى فى ذلك العصر يكشف أن كلا منها قد عاشت حياتها الاجتماعية بمعزل عن الطبقة الأخرى تقربيا . وقد قسم المؤرخ « عبد الرحمن بن خلدون » المجتمع المصرى آنذاك إلى « سلطان ورعية » (١٢) وهو ما يكشف عن إدراكه لحقيقة الواقع الطبقى آنذاك . وفى تصورنا أنه يقصد « بالسلطان» الجهاز الحاكم والفئات التى تعيش على هامشه من المصريين ، أما « الرحية » فهم المصريون بجميع طوائفهم

<sup>(</sup>١١) المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، ج١ ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۱۸۳ .

وفئاتهم . ولم تكن العلاقة بين السلطان والرعية قائمة على أساس من الحقوق والواجبات المتبادلة . فإن ذلك كان أبعد مايكون عن مفاهيم أولئك الحكام المجلوبين عبيداً في طفولتهم ، وإنها كان على الرعية أن تقدم ثهار عملها إلى الحاكم الذي لم يكن هو وأمراؤه يرون في مصر وأهلها سوى وسيلة من وسائل الإثراء السريع . وقد عرفت الضرائب في هذا العصر بأسهاء مختلفة مثل « المغارم » « والكلف» وسائل الإثراء السريع . وقد عرفت الضرائب في هذا العصر بأسهاء محكومة المهاليك لم تكن تلتزم تجاه الرعية الوالمظالم » مما يعكس رأى الناس فيها . ومن ناحية أخرى ، فإن حكومة المهاليك لم تكن تلتزم تجاه الرعية بمسئوليات عامة في مجالات التعليم والصحة والتغذية وغيرها على نحو ما سنرى في الدراسات التي يضمها هذا الكتاب .

وإذا كان المؤرخ تقى الدين المقريزى ( ت ٨٤٥ هـ ) قد قسم المصريين في عصره إلى سبع طوائف (١٣) ، فالواقع أن تقسيمه هذا لم يكن تقسيماً طبقياً ، بل إنه \_ في تصورنا \_ اقترب من التقسيم الذي وضعه أستاذه ابن خلدون إلى حد كبير . ذلك أن المقريزى جعل « أهل الدولة » على قمة التقسيم الفئوى الذي وضعه للمجتمع المصرى ، ثم بين تفاوت المستوى الاقتصادي لكل فئة حسب نشاطها في المجتمع . والواضح ، أيضا ، أن المقريزي لم يرتب هذه الفئات أو الأقسام وفقا لمستواها الاقتصادى : فقد جعل : « أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية » على قمة الرعية . يليهم « متوسطو الحال من التجار » وأرباب السوق ، ثم يضع بعدهم الفلاحين وسكان الريف والقرى ، قبل الفقهاء وطلاب العلم وأجناد الحلقة الذين يجعلهم في القسم السادس ، على الرغم مما هو معروف عن مدى تدهور الفلاح وحالته التي اقتربت من العبودية في ذلك العصر (١٤٠ كما أنه . هو معروف عن مدى تدهور الفلاح وحالته التي اقتربت من العبودية في ذلك العصر (١٤٠ كما أنه . من ناحية أخرى ، يجعل الشحاذين والمتسولين « الذين يتكففون الناس ؛ ويعيشون منهم » قسماً سابعاً . ونخلص من هذا إلى أن المقريزي قد رأى أيضا أن مصر في ذلك الحين حاكم ورعية ، وهو الأمر الذي تشي به كتاباته وتعليقاته على الحوادث التي يسوقها في مؤلفاته . ذلك أنه اكتفى بذكر أهل الدولة دون أن يوضح نشاطهم الاقتصادى ، ثم يبدأ يوضح دور كل فئة من فئات الرعية وفقاً لرؤيته الخاصة .

وفى رأينا أن المجتمع المصرى فى عصر السلاطين الماليك كان مجتمعاً يقوم على بناء طبقى حاد . فثمة طبقة من الحكام العسكريين لهم كل الحقوق والامتيازات ، ويمتلك أفرادها الأرض الزراعية التى

<sup>(</sup>١٣) المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة ، ص ٧٧-٧٧ . وتقسيم المقريزى لأهل مصر في عصره: أهل الدولة من الحكام المياليك ، ثم أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية ، ثم الباعة أو متوسطو الحال من التجار والسوقة ، ثم أهل الفلح يتبعهم الفقراء الذين يقصد بهم « جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد المحلقة ونحوهم » . والقسم السادس أرباب الصنائع وأصحاب المهن ، يتلوهم القسم السابع من ذوى الحاجة والمسكنة .

<sup>(</sup>١٤) المقريزي ، السلوك ، ج ٢ ، ص ٨١١ ؛ سعيد عاشور ، المجتمع المصرى في عصر سلاطين المهاليك ، (النهضة العربية ١٩٦٢) ، ص ٤٨ ـ ص ٥٢ .

قام عليها اقتصاد البلاد ، ولهم فقط حق الحكم والإدارة . في مقابل الرعية التي اقتصر دور أبنائها على الإنتاج ودفع الضرائب والخضوع المتكرر لابتزاز الماليك ، دون أن يكون من حق أبنائها المشاركة في مسئوليات الحكم . وقد انعكس هذا الوضع ، بطبيعة الحال ، على صورة الحياة المصرية آنذاك ، ومن البديهي أنه كانت هناك فوارق بين الشرائح الاجتماعية داخل كل من هاتين الطبقتين ، بيد أن ذلك لايغير من الحقيقة القائلة بأن المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك قد انقسم إلى طبقتين من الحكام والمحكومين . وإذا كان بعض الباحثين قد تصور وجود طبقة وسطى في هذا المجتمع فإن ذلك يرجع، في تقديرنا ، إلى أن بعض فئات المصريين كانت على قدر من الثراء بفضل التجارة أو غيرها . مما جعلهم يتميزون عن بقية الرعية . وظهروا وكأنهم يحتلون مكانة وسطى بين الحكام بثرائهم الفاحش، والشرائح الدنيا من الرعية بفقرها المدقع . ولكن الطبقة لاتتحدد بناء على مدى ثراتها فحسب وإنها بعلاقاتها مع السلطة من ناحية ، والرعية من ناحية ثانية . وفي هذا الصدد كانت علاقة الماليك برعاياهم ذات اتجاه واحد أيا كانت درجة ثرائهم ، فقد اعتبروهم مجرد رعايا خاضعين عليهم الغرم دائمًا ، وليست لهم قبل الحاكم أية حقوق . ومن ناحية أخرى ، فإن طبيعة النظام الإقطاعي المملوكي قد أدت \_ على نحو ما سنرى \_ إلى تدهور إنتاجية الأرض الزراعية ، ومن ثم زاد معدل اعتماد الماليك على الرواتب النقدية التي يتقاضونها من خزانة السلطان الذي زاد بالتالي معدل اعتماده على الضرائب ، والمصادرات التي أدت إلى تدهور أحوال كثيرين من الموسرين . وهكذا تحول معظم أبناء هذه الفئة إلى معدمين في الشطر الأحير من ذلك العصر.

على أية حال ، فإن فرسان الماليك ، الذين جاءوا عبيداً إلى مصر وسوريا ، كان لهم وحدهم حق الحكم ، لأنهم كانوا-يستأثرون بالرتب العليا في الجيش المملوكي . وكان على أفراد هذه الطبقة عبء الدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارجية من جهة ، وحماية عرش السلطان ضد الأخطار الداخلية من جهة ثانية . وكانت هذه الطبقة تقوى نفسها على الدوام بها يجلبه تجار الرقيق إلى مصر من الماليك . وكان من الممكن أن تصل مشتريات السلطان في عصر الماليك البحرية إلى حوالى ثمانهائة مملوك ، على حين أن مشتريات السلطين من المهاليك لم تزد عن مائتين أو ثلاثهائة مملوك في النصف الثاني من المراب الخامس (١٥) وكان أولئك المهاليك من جنسيات مختلفة ، كها أوضحنا من قبل .

وكان مماليك السلطان يعسكرون بالقاهرة حيث تكون القوة الرئيسية فى الجيش المملوكى . وكانت أعداد الماليك السلطانية تتكاثر حين يضم إليهم مماليك أسلافه من السلاطين أو من يغضب عليهم من كبار الأمراء . ولكن العلاقة بين السلطان والماليك الذين اشتراهم وأشرف على تربيتهم عادة ما تكون أقوى من العلاقة بينه وبين غيرهم من الماليك . وكان السلاطين يولون عناية كبيرة لتربية

E. Ashtor, A social and economic history of the Near East in the Middle Ages (10) (Collins, London 1976), p. 282.

عاليكهم وتدريبهم ، لأنهم كانوا بمثابة الحرس السلطاني الخاص . كما كان السلطان يختار لهم أعلى الوظائف قدراً وأكبرها إقطاعاً ، سواء في البلاط أو في الجهاز الحكومي . وفي البداية يقرر السلطان راتبا نقدياً وعينياً ( من اللحوم والتوابل والخبز والأعلاف والزيت وغيرها ) لكل من مماليكه في كل شهر. وبعد أن يدخل الفارس في زمرة الأمراء أصحاب الإقطاعات يمنحه السلطان إقطاعاً من الأرض الزراعية تتزايد مساحته تزايداً طردياً مع ترقى الأمير المملوكي من أمير عشرة إلى أمير مائة أو أمير ألف أو غيرها من الرتب الكبيرة . وكان السلطان يمنح الفارس هذا الإقطاع في احتفال كبير بموكب سلطاني يطوف شوارع القاهرة وحين يصل الموكب إلى قبة المنصور قلاون يقوم الفارس بأداء اليمين لسيده (١٦).

وكان الأمراء الكبار ، وولاة الأقاليم ، يمتلكون جيوشا صغيرة من المهاليك تتراوح أعدادها ما بين ثلاثهائة إلى ستهائة مملوك ، وقد تصل إلى ثهانهائة مملوك . إلا أن تدهور أحوال البلاد في عصر الجراكسة ترك أثره في هذا المجال أيضا ، ولم تعد جيوش الأمراء تزيد عن مائتي أو ثلاثهائة مملوك (١٧). وكانت جيوش الأمراء تشكل الجزء الثاني من الجيش المملوكي العام ، إلا أنها غالبا ما كانت تتمركز في الأقاليم خارج القاهرة . أما القسم الثالث من الجيش فكان يتألف من أجناد الحلقة ، وهم المقاتلون الأحرار من « أولاد الناس » (أي أبناء المهاليك ) والأعراب والتركهان ، وبعض المصريين الذين انضموا للجيش . والجدير بالذكر أن أجناد الحلقة قد فقدوا أية أهمية عسكرية في عصر الجراكسة ، بل إن الكثيرين منهم تعرض لقطع إقطاعه أو جامكيته ( راتبه الشهري ) في أواخر ذلك العصر (١٨).

وكان الماليك يعتمدون على النظام الإقطاعي كما ورثوه عن سادتهم من بني أيوب في البداية . إلا أن النظام الإقطاعي المملوكي خضع لتطورات جوهرية ، لاسيما منذ عصر السلطان محمد بن قلاون (النصف الأول من القرن الرابع عشر ) . وعلى أية حال ، فقد كان الماليك يعيشون على إقطاعاتهم التي كانت تتناسب تناسباً طردياً مع رتبهم العسكرية . وكان الإقطاع يتراوح ما بين نصف زمام قرية لجندي الحلقة ، وزمام عشر قرى للأمير المملوكي (١٩) . وكان ريع الإقطاع يتراوح مابين ألف درهم وعشرة آلاف درهم للجندي في القرن الخامس عشر ، وذلك بخلاف الضيافة التي كانت عبئاً إجبارياً على الفلاحين العاملين في الإقطاع ، وقدر المقريزي الضيافة بحوالي خمسة آلاف درهم في « الإقطاع على الفلاحين العاملين في الإقطاع ، وقدر المقريزي الضيافة بحوالي خمسة آلاف درهم في « الإقطاع الثقيل (٢٠) » . وفي بداية عصر سلاطين الماليك كان الإقطاع يتركز في مكان واحد ، وبعد الروك

<sup>(</sup>١٦) العمري ، التعريف بالمصطلح الشريف ، ص ١٤٦ يتبع ؛ سعيد عاشور ، المجتمع المصري ، ص ١٩ .

Ashtor, op. cit p. 283.

<sup>(</sup>١٨) ابن الصيرفي ، إنباء الهصر بأنباء العصر ، صفحات ٢٢ ، ٢٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٤ ؛ ابن إياس ، بدأتع الزهور في وقائع الدهور ، ج٣ ، صفحات ٢٠ ، ٢٢ ، ٣٣ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>۱۹) سعید عاشور ، المجتمع المصری ، ص ۱۹ . (۲۰) المقریزی ؛ الخطط ، ج۱ ، ص ۸۵ ـ ص ۸۷ .

الناصرى  $(^{(1)})$ : أصبح الإقطاع يتفرق في عدة جهات ، « فصار بعض الجبى في الصعيد ، وبعضه في الشرقية ، وبعضه في الغربية : إتعاباً للجندى وتكثيراً للتكلفة . . . »  $(^{(1)})$  وهو مايكشف عن أن الإقطاع الواحد صار يتفرق في أقاليم مختلفة من البلاد والأهم من ذلك أن الإقطاع كان يتغير بتغير وظيفة صاحبه . والراجح أن السلاطين كانوا يقصدون من وراء ذلك عدم التمكين لنفوذ أي من الأمراء إذا ما استقروا فترة طويلة في إقطاعات دائمة . وهو مانجحوا فيه بالفعل .

بيد أن هذه السياسة التى سار عليها سلاطين الماليك في منح الإقطاعات ، أثبتت على المدى الطويل ـ أنها كارثة على الاقتصاد المصرى ، ذلك أن الأمير أو الجندى صاحب الإقطاع كان يعلم مسبقا أنه لن يستقر به طويلا ، ومن ثم فإنه لم يكن يولى الأرض الزراعية أى اهتهام أو رعاية حقيقية . ومن هنا أهملت وسائل الرى والصرف ، وتجلت النتائج الضارة لهذه السياسة في الشطر الثاني من ذلك العصر، حين لم تعد مياه الفيضانات العالية تكفى لرى كافة الأراضى الزراعية ، كها كثرت حوادث انقطاع الجسور، وعطش الأراضى الزراعية نتيجة إهمال المهاليك لوسائل ضبط النهر (٢٣ ) . وكان لتدهور الإنتاج الزراعي ، بالتالى ، أثره على النظام السياسي الإقطاعي الذي قامت عليه دولة سلاطين المهاليك . وبينها قل اعتهاد المهاليك على عائد الأرض الزراعية ، زاد معدل اعتهادهم على الرواتب النقدية والمخصصات العينية التي كان السلاطين يصرفونها لهم . وحين لم يستطع السلاطين المهالي مطالب المهاليك كثرت حوادث الشغب والتمرد والاعتداء على الناس في الشوارع والأسواق في أواخر ذلك العصر الزاخر بالأحداث على نحو ماسنوضحه .

والجدير بالذكر أن العلاقات الإقطاعية في مصر آنذاك كانت تختلف تماماً عن العلاقات الإقطاعية في غرب أوربا في العصور الوسطى . ففي أوربا كان هناك سلم إقطاعي حيث تجد سادة إقطاعيين وهم بدورهم أتباع لسادة آخرين ، مما كان يخلق مشكلة ولاء الفصيل الإقطاعي لسيده الأدنى أو لسيده الأعلى في حالة الحرب بينهما . والواقع أن تبعية الفارس الإقطاعي في أوربا في العصور الوسطى كانت لسيده المباشر (٢٤) . أما في دولة المهاليك ، فكانت تبعية الجميع للسلطان الذي كان بمثابة السيد الإقطاعي الأعلى . وبينها تحول الإقطاع في أوربا إلى إقطاع وراثي ، مما مكن لقيام بيوتات

<sup>(</sup>٢١) الروك كلمة قبطية الأصل كانت تستخدم في عملية قياس الأرض وحصرها في سجلات وتثمينها لتقدير الخراج وفقًا لدرجة الخصوبة . ويقابل الروك حاليًا عملية فك الزمام وتعديل الضرائب . والروك الناصري نسبة إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون .

<sup>(</sup>۲۲) المقریزی ؛ السلوك ، ج ۲ ، ص ۱۰۳ ، الخطط ، ج۱ ص ۸۹ ؛ النویری ، نهایة الأرب ، ج ۳ ، ص ۳۲۰. ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة : ج۹ ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢٣) قاسم عبده قاسم ، النيل في المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك، ( دار المعارف ١٩٧٨ ) ، ص ١٨ . Norman F. Cantor, The medievai history, ( New York 1969 ), pp. 203 - 23 .

ناوأت الملكية وسلبتها كثيراً من حقوقها وسلطانها السياسية والقضائية على الناس في أوربا في ذلك الحين ، فإن الإقطاع المملوكي الذي بدأ وراثيا ، ما لبث أن تحول إلى إقطاع شخصى بحت. وللسلطان وحده حق منحه أو انتزاعه ، الأمر الذي أدى إلى عدم قيام أسرات إقطاعية وراثية قوية على نحو ماحدث في الغرب الأوربي في العصور الوسطى .

وإلى جانب الإقطاعات الزراعية كان البعض يأخذون « إقطاعات نقدية » ، هي عبارة عن إيراد ضريبة ما . أو الضرائب المحصلة من أحد الأسواق (٢٥). وقد حاول الناصر محمد بن قلاون إلغاء هذه الإقطاعات النقدية وقصر الإقطاعات على الأراضى الزراعية ، لكن نظام الإقطاعات النقدية لم يلبث أن فرض نفسه مرة أخرى على النظام الاقتصادى .

وكان طبيعيا أن يحتل هؤلاء الماليك المجلوبون عبيداً في طفولتهم ، أعلى وظائف الدولة ، وهو الأمر الذي أدى إلى تكريس عزلتهم عن المجتمع الذي حكموه . فقد أحس الماليك أنهم غرباء عن البلاد ولم يحاولوا الإندماج فيها ، وفي حياة المصريين عموما ، بل إن منهم من لم يتعلم اللغة العربية على الإطلاق . وثمة لهجة تركية كانت هي اللغة السائدة في أوساط البلاط المملوكي ، وهي التركية التي كان أهل مملكة القرن الذهبي التركية يتحدثون بها (٢٦) . وعلى الرغم من أن الماليك بدءوا ينزلون من طباق القلعة ، ويسكنون القاهرة ويتزوجون من المصريات منذ عصر السلطان الظاهر برقوق (أواخر القرن الرابع عشر ) (٢٧) ، فإنهم ظلوا على عزلتهم الاجتماعية . ذلك أن تركز وظائف الحكم والادارة العليا في أيديهم ، وكونهم أصحاب السلطة السياسية والقوة العسكرية في بلد غريب عنهم . جعلاهم يتصرفون كأقلية عسكرية حاكمة تنأى بنفسها عن المشاركة في الحياة المصرية إلا من خلال المواكب السلطانية والأعياد الدينية والعامة .

كما أن المصريين ، من جهة أخرى ، لم يروا في المهاليك سوى طائفة من الغرباء الذين يحكمونهم بتفويض من الخليفة العباسى في القاهرة ، ويغلب على الظن أن مشاعر المصريين تجاه أولئك الغرباء الذين تولوا حكمهم على مدى أكثر من قرنين من الزمان ، كانت مزيجاً من الكراهية السياسية والعداء الاجتماعي ، والولاء الديني بفضل الواجهة الدينية التي جعلت من المهاليك حكاماً شرعيين مفوضين من الخليفة الذي كان دوره – في الغالب – قاصراً على إضفاء الصفة الشرعية على من يجلس على عرش البلاد من أولئك المهاليك . ولم تكن للخليفة من خلافته سوى الاسم (٢٨).

<sup>(</sup>٢٥) انظر دراستنا عن الأسواق في هذا الكتاب.

Ashtor, A Social and economic hist p. 282.

<sup>(</sup>۲۷) سعيد عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٢٨) ابن الصيرفي : إنباء الهصر ، ص ١ ، ص ١١٥ .

وظلت جموع الماليك الذين كان تجار الرقيق يجلبونهم من شتى الأرجاء باستمرار تغذى المشاعر الإنعزالية فى نفوس أبناء الطبقة الحاكمة. بيد أن تطورًا حدث فى نظام تربية الماليك فى عصر الجراكسة. وذلك أن السلاطين والأمراء إستعاضوا عن الماليك الصغار الذين كانوا يخضعون لنظام صارم من التربية والتدريب بالماليك من الشباب اليافع الذين تخطوا سن البلوغ. وقد عرف هؤلاء باسم « الجلبان » أو « الأجلاب » (٢٩). وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التطور أن ضعفت رابطة «الأستاذية » التى كانت تربط بين الماليك وسيدهم الذى كان له الفضل فى تربيتهم وتدريبهم منذ نعومة أظافرهم ، كما تخلخلت أواصر رابطة « الخشداشية » التى تجمع بين الماليك في طائفة بعينها . ومن ناحية أخرى ، ضعفت سيطرة السلطان والأمراء على أولئك الجلبان بما أدى إلى كثير من حوادث الشغب والاضطراب والاقتتال التى كانت شوارع وأزقة القاهرة وغيرها من المدن المصرية مسرحا لها (٣٠) وساهم ذلك بمزيد من التدهور لاسيا في أواخر ذلك العصر .

أما أبناء الماليك الذين ولدوا في مصر ولم يمسهم الرق ، فقد عرفوا في مصطلح ذلك العصر باسم «أولاد الناس » . وكانت مكانتهم الاجتهاعية أدنى من الماليك . وغالبًا ما كان «أولاد الناس » هؤلاء ينصرفون عن الحياتين السياسية والعسكرية اللتين يحيا آباؤهم في ظلهها ، ويختارون لأنفسهم حياة السلم والدعة . وقد يساهم بعضهم في النشاط الثقافي لعصره . وقد برز من «أولاد الناس » عدد كبير من المؤرخين اللامعين في تاريخ تدوين التاريخ عند المسلمين نذكر منهم على سبيل المثال « ابن أيبك الدوادار » ، « وخليل بن شاهين الظاهرى » ، «وصارم الدين بن دقياق » ، وابن تغرى بردى » «وابن الماليك لم تكن لهم حياة أسرية بالمعنى المألوف ، ذلك أن وجودهم في المجتمع المصرى لم يكن قائماً على أساس الأسرة كخلية أولية في البناء الاجتهاعي ، وإنها اعتمد وجودهم على القوة الذاتية لكل أمير على أساس الأسرة كخلية أولية في البناء الاجتهاعي ، وإنها اعتمد وجودهم على القوة الذاتية لكل أمير عولون عنايتهم ورعايتهم الكاملة لمهاليكهم . ولم يكن الأمير يتناول طعامه إلا مع عماليكه ، وكان يغضب يولون عنايتهم ورعايتهم الكاملة لمهاليكهم . ولم يكن الأمير يتناول طعامه إلا مع عماليكه ، وكان يغضب عن لايأكل عنده منهم (٣٠) . وهكذا لم يكن لدى أمراء المهاليك وقت لرعاية أبنائهم الذين كانوا يتركونهم لكى ينشئوا في الحريم بعيداً عن الجو المملوكي ، أو في «حجور النساء » على حد تعبير ذلك العصر . وكان «أولاد الناس » يمضون أوقاتهم في عمارسة بعض الألعاب والرياضات ، مثل الفروسية وكان «أولاد الناس » يمضون أوقاتهم في عمارسة بعض الألعاب والرياضات ، مثل الفروسية وكان «أولاد الناس » يمضون أوقاتهم في عمارسة بعض الألعاب والرياضات ، مثل الفروسية

۲۹) سعيد عاشور المجتمع المصرى ص٢٥ ـ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>۳۰) المقریزی ، السلوك ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ـ ص ۲۸۲ ؛ ابن تغری بردی ، النجوم ، ج ۱۱ ، ص ۹۹ ـ ص ۹۷ ؛ ابن ایاس، بدائع الزهور فی وقائع الدهور ، ج ۳ ، ص ۹۲ ، ص ۳۳۰ ، ص ۳۸۸ ، ج ۰ ، ص ۶۲۰ .

<sup>(</sup>٣١) قاسم عبده قاسم وأحمد الهوارى ، الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث ، ( الطبعة الأولى القاهرة ١٩٧٧)، ص ٨٩ ، يتبع .

<sup>(</sup>٣٢) القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ص ١٠ ج ٦٦، ص ١٧٣؛ المقريزي، الخطط، ج ١ ص ٧٨.

ولعب الكرة ورمى الرمح والنشاب وما إلى ذلك ، أو يختلفون إلى مجالس العلم ، كما كان بعضهم ينضم إلى الحلقة ليكون من جنود الجيش المملوكى . ومن ناحية أخرى ، كانت الثروات التى يرثونها عن آبائهم أو الإقطاعات التى كان السلاطين يمنحونها لهم تمكنهم من الحياة المرفهة الهائئة بحيث يمكن أن نلحقهم بالطبقة الحاكمة ، وإن عاشوا على هامشها . بيد أننا يجب أن نشير إلى أن « أولاد الناس » تعرضوا لمتاعب جمة فى غمرة التدهور العام الذى كانت الدولة تعانى منه فى أخريات أيامها (٣٣).

أما أحفاد الماليك ، فكانوا يحتلون مكانة اجتماعية أدنى من مكانة « أولاد الناس » وسرعان ما كان المجتمع يمتصهم ليذوبوا فيه بعد جيلين أو ثلاثة ، فيتفاعلون مع الحياة المصرية العامة ويبعدون عن الطبقة الحاكمة .

وفى فلك هذه الطبقة العسكرية الحاكمة كان يدور بعض المصريين من الفئات التى كانت ترتبط بالماليك بحكم دور أفرادها فى الحياة المصرية آنذاك . هؤلاء هم « أرباب الأقلام » من أصحاب الوظائف الديوانية الإدارية والمالية والقضائية . ولما كانت العلوم الدينية هى الأساس الذى كان التعليم يقوم عليه فى ذلك العصر ، فقد كان أولئك النفر المصريون من الفقهاء والعلماء بصفة خاصة ، وهو ماجعل بعض المصادر فى ذلك العصر تطلق عليهم مصطلح « أهل العمامة أو « المتعممون » (٣٤) . والواقع أن أبناء هذه الطائفة قد لعبوا دوراً هامًا فى مساندة السلطة الحاكمة ، وقد حرصوا ، بشكل عام ، على تأكيد ولا ثهم للسلطان فقد كان من المعتاد فى ذلك العصر أن يصعد كبار القضاة والفقهاء مع بداية كل شهر إلى القلعة لتهنئة السلطان بالشهر الجديد (٥٥). وتشهد تلك الطائفة الكبيرة من الفتاوى التى تضمنتها الوثائق التى وصلتنا من عصر سلاطين الماليك على أن السلاطين اعتمدوا كثيرًا على هذه الفتاوى فى كافة تصرفاتهم السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية (٣١) وهنا ينبغى أن نشير على هذه الفتاوى فى كافة تصرفاتهم السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية (٣١) وهنا ينبغى أن نشير

<sup>(</sup>٣٣) يذكر ابن الصيرفي ( إنباء الهصر ، ص ٢١ ــ ص ٢٣ ) أن السلطان قايتباى لم يستطع في سنة ٨٧٣ هجرية أن ينفق على أصحاب الجوامك من أولاد الناس ، ولذا فإنه عمد إلى اختبار قوتهم بنفسه لتجنيدهم في إحدى الحملات أو مطالبتهم ببدل نقدى مما جعلهم يتمنون قطع جوامكهم « . . لأن غالبهم ما يملك عشاءه ، ولا فرسًا يركبه ، ولابدلة يلبسها ثانية غير ما هو لابسه إن لم يكن استعاره ، ورمى بعضهم جامكيته ( أى تنازل عنها ) فلم يقبلوا منه ذلك ، والله الحاكم والملك . . » . انظر مزيدًا من الأمثلة في المصدر نفسه ص ٢٣ ، ص ٣٤ ؛ ابن إياس ، بداتع الزهور ، ج ٣ ، ص ١١ ، ص ٣٧ ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣٤) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، ج ۷ ، ص ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٣٥) ابن الصير في إنباء الهصر ، ص ٨ ـ ص ٩ ؛ ابن إياس ، بدائع الزهور ، ج ٣ ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣٦) مجموعة وثائق دير سانت كاترين ، وثائق رقم ٢٢٥ ، ٢٢٦، ٢٢١ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ . وانظر كذلك المقريزى . السلوك ، ج ٤ ، ص ١١٨٩ ـ ص ١١٩٠ ؛ ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ١٥ ، ص ٣٣٨ حيث يذكر هذان المطورة المنطان الظاهر جقمق استصدر فتوى من القضاة الأربعة بجواز أخذ الضرائب من التجار في مكة وجدة بحجة أن هذه الأموال تنفق على تجهيز القوات اللازمة لحماية هاتين المدينتين .

مرة أخرى إلى أن حرص سلاطين الماليك على الواجهة الدينية لحكمهم جعلهم يقربون « أهل العمامة» ضمن اهتهامهم بالمظهر الديني عموما ، وإذا كانت هناك بعض الحالات التي عارض فيها بعض الفقهاء أو القضاة أحد السلاطين ، فإن ذلك الاعتراض غالبًا ما كان يوجه ضد محاولة النيل من امتيازاتهم ، لاسيها عندما يحاول أحد السلاطين انتزاع الأوقاف المخصصة للمدارس والجوامع والبيهارستان والأسبلة وغيرها من المنشآت ذات الطابع الديني أو الخيرى ، والتي كان الاهتمام بإنشائها من سيات عصر سلاطين الماليك . فقد حدث سنة ٨٧٤ هـ (١٤٦٩م) أن عقد السلطان قايتباي مجلسا بالقلعة حضرة القضاة والفقهاء وكبار رجال الدولة ، وشكا السلطان من أن الخزانة خاوية ، وأن الجيش يكلفه نفقات باهظة ولايستطيع مواجهتها ، وأن الحل هو أن يستولى على أوقاف المساجد والجوامع ، وكاد الاجتماع ينتهي بالموافقة لولا أن تصدى أحد الفقهاء لمعارضة السلطان مما جعل المؤتمرين يتفرقون دون أن يتوصلوا إلى نتيجة (٣٧) . ويتضح من هذا المثال ، وغيره أنه إذا كانت هناك بعض المواقف التي عارض فيها أحد المتعممين تصرفات السلاطين ، فالواضح من مصادر تلك الفترة أن مثل هذه التصرفات كانت أمثلة فردية تمثل شذوذًا على الموقف العام لأبناء هذه الفئة ، ولعل مما يؤكد ما ذهبنا إليه ماذكره ابن إياس في حوادث سنة ٦١٣ هجرية من أن أحد الشعراء المعاصرين كتب قصيدة يهجو فيها وكيل بيت المال لفساد ذمته ، فشكاه الأخير إلى القاضي الذي أمر بضربه فهجاه الشاعر بقصيدة « دارت بين الناس » فشكاه القاضى إلى السلطان الغورى وتعصب جميع القضاة والفقهاء ضد الشاعر الشعبي وأرادوا ضربه بالسياط و إشهاره بالقاهرة (٣٨)، ولكن جماعة كثيرة من العوام تعصبوا للشاعر جمال الدين السلموني وأرادوا أن يرجموا قاضي القضاة . وإزاء ذلك اضطر إلى إعفاء السلموني من عقوبة التشهير ، وحكم بسجنه مدة طويلة . والجدير بالذكر أن الأبيات التي أوردها ابن إياس من قصيدة السلموني تحمل نقدًا مريرًا ولاذعًا لفساد الحياة الاجتماعية في مصر آنذاك، فضلا عن فساد ذمم القضاة وقبولهم الرشوة واستيلائهم على أموال الأوقاف (٣٩).

وسواء كان أهل العمامة يعملون فى الوظائف التى عينهم السلاطين فيها ، أم كانوا يقومون بالتدريس فى مختلف المدارس المنتشرة فى أرجاء البلاد ، فقد كان عليهم أن يتعاونوا مع الماليك وكان المتعممون يتمتعون بحياة رغيدة هانئة ، ويقتنون الثروات الطائلة التى كانت الأوقاف الكثيرة - التى يشرفون عليها - توفرها لهم .

<sup>(</sup>٣٧) ابن إياس ، بدائع الزهور ، ج ٣ ، ص ١٣ \_ ص ١٥ \_ ص ٢٤ ؛ ابن الصيرفي إنباء الهصر ، ص ١٢ \_ ٣٤ .

<sup>(</sup>٣٨) التشهير عقوبة من العقوبات التي كانت شائعة في عصر الماليك ، وكان يطاف بالشخص المراد إشهاره على حمار أو ثور ويضرب الجرس على رأسه ، وينادى عليه ليجتمع الناس حوله ، وأحيانًا يزفه المغنون « ويوضع في عنقه ماشة وهون » . وفي نهاية المطاف يجلد بالسياط وسط جمع من الناس . انظر سعيد عاشور ، المجتمع المصرى، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن إياس ، بدائع الزهور ، ج ٤ ، ص ١١٣ ـ ص ١١٤ .

ولعل من المفيد في هذا المقام أن نشير إلى أن مصطلح « أهل العمامة » لايعنى أن هذه الفئة كانت هي الفئة الوحيدة التي كان أبناؤها يرتدون عمامة فوق رؤوسهم ، وإنها يعنى هذا أن عهائهم كانت أكبر في حجمها من عهائم الآخرين ، وهو ما يتوافق مع مفاهيم ذلك العصر من الطبقية التي كانت تجعل حجم العمامة يتناسب تناسبًا طرديًا مع مكانة الشخص الاجتهاعية (٤٠٠). كما أن بعض الباحثين يذكر أن العمامة لم تكن حتى القرن السابع الهجرى (١٣٥م) جزءًا مكملا لزى القاضى ، وإنها كانت القلنسوة تستخدم بدلاً منها (٤١). بيد أن ملابس المتعممين عموماً كانت تعبرعن مستواهم الاجتهاعي. سواء كانوا من رجال الدولة أو من صغار الفقهاء (٢٤٠). وكان الفقهاء يتمسكون بهذا الزى ولايجلسون لإلقاء دروسهم إلا به مما أثار استياء بعض المعاصرين الذين رأوا في تمسك هؤلاء بالمظهر فقط آفة من آفات المجتمع المصري (٤٣).

وكان أبناء الشريحة العليا من أهل العهامة يتقاضون مرتبات عينية ونقدية من الديوان السلطانى . وقد تمسكوا بمظاهر الحياة المترفة المنعمة ، فكانوا يركبون لخيول المسومة ويرتدون الثياب الغالية . ويغشون مجالس السلاطين والأمراء (٤٤). وهو مايكشف عن أن القضاة والفقهاء لاسيها الكبار منهم ـ قد وضعوا مصالحهم في سلة واحدة مع مصالح الطبقة الحاكمة .

ومن المهم أن نشير إلى أن التدهور العام فى أواخر ذلك العصر ، ترك آثاره السلبية على أهمية كبار المتعممين بالنسبة للماليك . فكان المتعممون يتعرضون من آن الآخر لمظاهر الإمتهان ، ويمنعون من ركوب الخيول التي كان ركوبها للطبقة العسكرية الحاكمة فقط (٤٥) . كما تعرضت مرتباتهم للقطع والمنع مرات عديدة نتيجة عجز ميزانية الدولة المستمر في أخريات أيامها (٤٦).

وثمة فئة أخرى عاشت على هامش الطبقة الحاكمة بحكم عملها فى الجهازين الإدارى والمالى لدولة سلاطين المهاليك ، هم فئة المحاسبين والماليين من أهل الذمة الذين عملوا فى خدمة الديوان السلطانى ودواوين الأمراء . وقد احتل أهل الذمة المصريون مكانهم فى الجهازين الإدارى والمالى للدولة بحكم أنه كانت قد تكونت منهم فئة من الخبراء فى هذه النواحى بحيث لم تكن الدولة قادرة على الاستغناء عنهم على الرغم من كافة المحاولات التى بذلت فى هذا السبيل (٤٧).

<sup>(</sup>٤٠) قاسم عبده قاسم، أهل الذمة في مصر العصور الوسطى (دار المعارف، الطبعة الثانية ١٩٧٩) ، ص ١٥٧ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤١) ل. أ. ماير ، الملابس المملوكية ، (ترجمة صالح الشيتي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢) ، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤٢) المرجع نفسه ، ص ٩٠ ـ ص ٩٩ حيث يتعرض بالتفصيل لملابس المتعممين .

<sup>(</sup>٤٣) ابن الحاج ، المدخل ، ج ١ ص ١٣٦ . (٤٤) ابن حجر ، إنباء الغمر بأبناء العمر ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤٥) ابن تغری بردی ، حوادث الدهور ، ج ۱ ، ص ۷۸ ابن إياس ، بدائم الزهور ، ج ٤ ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤٦) ابن الصيرف : إنباء الهصر، ص ٢٣٠ ، ص ٤٣٠ ، ابن إياس ، بدائع الزهورج ٣ ص ٣٣ ، ج ٤ ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤٧) قاسم عبده قاسم ، أهل الذمة ، ص ٨٤ ، يتبع .

وقد فزع المعاصرون من نفوذ أهل الذمة الناتج عن توليهم لوظائف الإدارة المالية ، فقد اتهموهم باستغلال نفوذهم ضد المسلمين ولصالح أبناء طوائفهم (٤٨١) . ومن ناحية أخرى ، فإن مابلغه أهل الذمة العاملون في الجهازين الإدارى والمالي للدولة من ثراء ونفوذ كان يسبب لهم المتاعب من قبل السلاطين الذين كانوا يصادرون ثرواتهم . كما كان عامة المصريين المطحونين تحت وطأة الضرائب أو «المظالم» يضغطون على السلاطين لكى يطردوا الموظفين الذميين .

هذه هي الطبقة الحاكمة ، والفئات التي كانت تعيش في جوارها وتدور في فلكها من كبار الموظفين في الجهاز الحاكم سواء كانوا من الفقهاء أو من أهل الذمة . أما الرعية فكانت تشمل صغار التجار والفقهاء . وأصحاب الحرف والصنائع والفلاحين ، وعامة أهل المدن . وإذا كان ثمة تدرج في المستوى الاقتصادي بين الشرائح الاجتهاعية داخل الطبقة المحكومة ، فإن الجميع كانوا رعايا من وجهة نظر طبقية أفرزها البناء الإقطاعي لمصر في عصر سلاطين الماليك . هذا البناء الذي حدد لكل فئة من فئات المصريين مكانتها الاجتهاعية ، بها يرتبط بهذه الفئة من عادات وتقاليد أو محارسات اجتهاعية . وقد عاش المصريون بكل فئاتهم يهارسون حياتهم اليومية بمعزل عن الطبقة الحاكمة التي لم يكن يربطهم بها شيء سوى الضرائب التي كان يفرضها عليهم السلاطين أو أحداث العنف التي يفرضها الماليك على حياتهم ، وقد يروح بعضهم ضحية لها ، من آن لآخر .

ويمكن أن نتابع بعض مظاهر حياة المصريين اليومية ، وأن نتعرف على بعض عاداتهم وتقاليدهم من خلال بعض الدراسات التي تتناول ـ بالتفصيل ـ بعض جوانب الحياة المصرية في ذلك العصر .

<sup>(</sup>٤٨) المرجع نفسه ، ص ٨٥ .

## رحالة أندلسيون في القاهرة من القرن السادس حتى التاسع الهجرى ( ١٥/١٢م)

مدخل \_ مفهوم الرحلة في العصور الوسطى \_ القاهرة في عيون الرحالة المسلمين \_ خاتمة

مدخل \_ مفهوم الرحلة في العصور الوسطى \_ القاهرة في عيون الرحالة المسلمين \_ خاتمة

الرحلة وسيلة الإنسان لكسب المعرفة والتعرف على البيئة والإنسان منذ أقدم العصور . وماتزال الرحلة من أنجح وسائل الإنسان في الحصول على المعرفة . ولهذا السبب حظيت الرحلة باهتمام القدماء والمحدثين على حد سواء ، كما احتفل العلماء بمدى ماقدمته الرحلة من إسهامات ساعدت على اكتشاف البيئة والتعرف على نشاط الإنسان في رحابها . وتسابق العلماء والباحثون على تقديم الأوصاف الاحتفالية التي أسبغوها ، بكرم شديد ، على الرحلة .

وعلى الرغم من أنه كانت وماتزال ، للرحلة جوانبها المشينة والمظلمة ؛ مثل التجسس ، والعدوان على الآخرين ، والاستعار ، والاستيطان ، والتخريب . . . وما إلى ذلك \_ نقول إنه على الرغم من هذا الجانب المظلم للرحلة ؛ فإن إشراقاتها الإيجابية قدمت خدمات جليلة للإنسانية جمعاء . وللإنسان الفرد أيضا .

لقد كانت الرحلة الأب الشرعى للجغرافيا ، كما قدمت إسهامات هامة فى نشأة وتطور علوم إنسانية واجتهاعية أخرى ؛ مثل الاثنوجرافيا ، والأنثروبولوجيا ، والتاريخ الاجتهاعى . . . وغيرها . بيد أن أهم مساهمات الرحلة ، فى تصورنا ، جاءت من خلال طرح معرفة الإنسان بالإنسان . ذلك أن الرحلة تكشف عن حال يتعرف فيها الإنسان بالآخر ، ويصبح أكثر استعداداً للاعتراف بوجود هذا الآخر والتعاون معه . لقد كانت عين الرحالة الغريبة دائها بمثابة آلة التصوير التي تسجل ما ألفه الناس واعتادوه بحيث حسبوه غير جدير بالملاحظة ؛ وهو مايعني أن الرحلة قدمت لنا الكثير من المادة الخام التي قامت على أساسها دراسات التاريخ الاجتهاعي ، والاثنوجرافيا ، والانثروبولوجيا . فضلا عن فروع الدراسات الاجتهاعية الأخرى .

لقد بدأ تاريخ الرحلة مع تاريخ الإنسان نفسه ؛ ربها بقصد البحث عن مصادر الرزق التى جعلت حركة الأقوام وهجرات العصور القديمة مسألة ملحوظة فى تلك الفترة السحيقة من تاريخ الإنسانية . وفى هذه الفترة اختلط الدافعان الإقتصادى والعسكرى بحوافز الكشف والمعرفة على نحو يصعب تحديد مداهما . وهذه الورقة لاتهتم بالرحلة / الهجرة التى كانت حركة على مستوى اجتهاعى شامل تواترت أمثلة عديدة منها على مرِّ التاريخ حتى الآن ؛ وإنها تهتم بدراسة نهاذج من الرحلة الفردية التى بدأت هى الأخرى فى فترة باكرة من تاريخ الإنسانية .

ويتركز اهتهامنا \_ بالرحلة الفردية \_ على فترة تمتد فيها بين القرن السادس والقرن التاسع للهجرة (١٥\_١٥ م) زماناً ، وفي مساحة لاتتعدى حدود مدينة القاهرة ، آنذاك ، مكاناً .

وفي تقديرنا أن اختيار الفترة الزمنية يقوم على مشروعية علمية واضحة ؟ إذ إن تلك الفترة تعتبر من أهم النقاط الفارقة في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية من ناحية ، ومن أكثر المراحل سخونة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية الكاثوليكية من ناحية أخرى . فضلاً عن أن الرحالة الذين اخترناهم نهاذج لدراستنا في هذه الورقة كانوا في وضع يسمح لهم بالتعرف على حضارتين في حال من التصادم والتفاعل .

ففى السنة الآخيرة من القرن الحادى عشر ( ١٠٩٩ م) توجت الحملة الصليبية الأولى نجاحها باحتلال مدينة بيت المقدس . ومنذ ذلك الحين ، وعلى مدى قرنين من الزمان تقريبا ، ظلت الأرض العربية في فلسطين وأعالى الشام والجزيرة ، ومصر وشبه الجزيرة العربية ، وشهال أفريقيا ميداناً للصراع المسلح بين المستوطنين الصليبين وظهيرهم المساند في أوربا من جهة ، وسكان المنطقة العربية من جهة أخرى . وبعد نهاية الوجود الصليبي سنة ١٢٩١ م ، استمر الصراع قائماً فوق مياه البحر المتوسط وجزره ، وعلى سواحله حتى نهاية العصور الوسطى حين اتخذ أشكالاً جديدة .

وفى هذه الفترة أيضا تعرض العالم الإسلامى لضربات موجعة من الشرق على أيدى المغول الذين نجحوا فى اجتياح عاصمة الخلافة العباسية سنة ٢٥٦ هـ ( ١٢٥٨ م ) ، كما كانت حركة الأسبان المسيحيين تحرز تقدماً واضحاً على حساب القوى الإسلامية انتهى بانتصار المسيحيين نهائياً سنة ١٤٩٢ م .

وعلى الرغم من كل هذا ، وربما يكون بسببه أيضا ، استمرت الرحلة بين الغرب الأوربى والشرق العربى الإسلامى ، وكانت القاهرة أحد المقاصد والأهداف الهامة لهذه الرحلة . ولاغرو ، فقد تبلور الموقف العربى الإسلامى ضد الصليبيين فى جبهة موحدة مركزها القاهرة التى حولها صلاح الدين الأيوبى إلى عاصمة لدولته الشاسعة بعد أن كانت عاصمة للخلافة الفاطمية . ومن المهم أن نشير إلى أن هذا التحول لم يكن تحولاً سياسياً فقط فى دور القاهرة ، ولكنه كان تحولاً اجتماعياً وتحولا اقتصادياً أيضا فى تاريخ العاصمة المصرية . فطوال العصر الفاطمى كانت القاهرة مقر الحكومة ، ومركز الدولة

الإدارى والسياسى ، والمعقل الرئيسى لنشر الدعوة الشيعية الإسهاعيلية ، على حين كانت الفسطاط عامرة بالناس الذين جعلوا منها قصبة الديار المصرية ومركز النشاط الاقتصادى والصناعى والعلمى . وعلى الرغم من أن القاهرة قد فتحت أبوابها أمام الناس عقب استيلاء صلاح الدين على السلطة فى مصر؛ فقد ظلت الفسطاط هى المدينة التى اكتظت بالسكان ، وتركزت بها الحرف والصناعات والأسواق حتى سنة ٢٠٤ هـ/ ١٢٠٧م عندما انتقل السلطان الكامل الأيوبى إلى القلعة التى صارت مقر الحكم ومنذ ذلك الحين أخذت الأنشطة الاقتصادية والاجتهاعية تنتشر في القاهرة (١).

ومن ناحية أخرى ، بدأت الأهمية السياسية للقاهرة تتصاعد مع مرور الزمن حتى صارت العاصمة الفعلية للعالم الإسلامي في عصر سلاطين الماليك بعد أن أحيا السلطان الظاهر بيبرس الخلافة العباسية إحياء شكلياً سنة ٢٥٩هـ ( ١٢٦١ م ) ، وبعد أن أصبحت موثلاً للهاربين من تفاقم الأحوال في مشرق العالم الإسلامي ومغربه على السواء . ولهذا ظلت القاهرة هدفاً للرحالة المسلمين والرحالة الأوربيين طوال تلك الفترة ، وإن اختلفت دوافع الرحالة المسلمين عن دوافع الرحالة الأوربيين بطبيعة الحال .

لقد تنوعت دوافع الرحالة المسلمين ما بين الحج وطلب العلم . وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى أهمية الرحلة في طلب العلم ؛ إذ قال (1,1) والرحلة لابد منها في طلب العلم ، ولاكتساب الفوائد والكهال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال (1,1) كذلك كانت التجارة من العوامل الهامة الدافعة إلى الرحلة في التراث العربي الإسلامي . فمن المعلوم أن التاجر العربي المسلم كان شخصية معروفة في سائر أنحاء العالم المتحضر آنذاك . بيد أنه كان من بين التجار علماء تركوا لنا نفائس يفخر بها تراث الحضارة العربية الإسلامية ، وتقف رحلة التاجر سليهان السيرافي ، فوق صفحة المحيط الهندى في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (1,1,1) مثالاً فذاً على ذلك ، كها أن ياقوت الحموى (1,1,1) من العلم ، وذكان ياقوت يقوم برحلاته بهدف التجارة أساساً (1,1) .

وهناك أسباب أخرى متعددة للرحلة عند المسلمين ، بعضها شخصى ، وبعضها كانت سفارات بتكليف من أولى الأمر ولسبب أو لآخر . على أن أهم ما يلفت النظر فى تاريخ الرحلة العربية الإسلامية هو أن طابع المبادرة الشخصية كان العامل الحاسم فى غالبية هذه الرحلات . ولم تقم الدولة ، أى دولة ، بتمويل هذه الرحلات سوى فى أضيق نطاق وعندما يكون من يقوم بالرحلة مكلفا بسفارة أو مهمة رسمية لحساب الدولة ."

<sup>(</sup>١) جومار ، وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل ، ( نقله عن الفرنسية وقدم له وعلق عليه أيمن فؤاد سيد ) ، القاهرة الممم ١٩٨٨ ، ص ٢٨ ـ ص ٢٨ ـ م

<sup>(</sup>٢) المقدمة ، ص ٤٠٧ ، حسين فهيم ، المرجع السابق، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) حسين فهيم ، المرجع السابق ، ص ٩٠ .

أما أوربا الغربية ورحالتها ، فإن الأمر كان مختلفاً بالنسبة لهم إلى حد بعيد . فقد كان القرن الحادى عشر الميلادى(٥هـ) ، بالنسبة للغرب الأوربى بداية فترة امتدت ثلاثة قرون تمثل مرحلة التكوين في تاريخ العصور الوسطى الأوربية ، وتميزت حركة التاريخ الأوربي منذ ذلك الحين بروح الحيوية الدافعة والحياسة الجسورة التى دفعت الناس إلى السفر إلى مناطق الحدود ، وماوراء البحار . أملاً في تحقيق طموحاتهم (٤). واخذت أوربا توقن أن طاقتها الحضارية أكبر من أن تستوعبها أراضيها الضيقة ؛ فأخذت تسعى لإيجاد منافذ خارجية لها . وقد كان هذا هو أهم أسباب التوسع الذي كانت الحملات الصليبية جزءاً منه (٥) وفي ذلك الطور المبكر كانت الرحلة الأوربية ماتزال مدفوعة بأهداف دينية ، و إن زاحمتها الدوافع الاقتصادية والعسكرية .

فقد كان الحج إلى الأراضى المقدسة ، التى شهدت قصة المسيح ، حركة اجتهاعية دينية ذات مضمون عاطفى منذ وقت مبكر . وتخبرنا النصوص التى تركها الرحالة الأوربيون فى ذلك الوقت المبكر قبل عصر الحروب الصليبية ... أن المسيحيين القادمين من الغرب الأوربى إلى فلسطين كانوا يحرصون على الأكل فى كهف أكل فيه المسيح مع حوارييه ، أو يستحمون فى مياه نهر الأردن التى تم تعميده فيها (٦).

ومن ناحية أخرى ، لعبت تجارة « الذخائر المقدسة » (أى الملابس والأدوات والأشياء المادية التى ينسب إلى الأنبياء والقديسين استخدامها ، أو بعض أجزاء من رفاتهم ) دوراً هاماً فى إثارة اهتهام الأوربيين بالرحلة إلى الأرض المقدسة . وقد نسجت قصص وحكايات خيالية كثيرة حول الرحلات والذخائر المقدسة عما زاد فى تأجج الرغبة فى الرحلة إلى الشرق ، (٧) مطلع الشمس ومكمن الكنوز والأفكار الغامضة ، والمسرح الذى شهد قصة المسيح على الأرض .

ومن خلال الحروب الصليبية ، والتوغل الأوربي في حوض البحر المتوسط ، اكتشف الأوربيون أن حضارتهم متخلفة بالقياس إلى الحضارة العربية الاسلامية والحضارة البيزنطية ، والأهم من هذا أنهم اكتشفوا أن العالم الحقيقي غير العالم الذي صورته لهم العزلة التي فرضها التمزق الإقطاعي من ناحية . وسيطرة الكنيسة على الفكر والتعليم من ناحية أخرى . وهنا بدأت دوافع الرحلة تتنوع ما بين التجارة . والمغامرة ، والسفارة ، وطلب العلم ؛ بيد أن الرحلة الصليبية « لقتال المسلمين والحج إلى فلسطين » احتفظت بقدر كبير من الجاذبية في نفوس الأوربيين آنذاك .

Phillippe Walf, The Awakening of Europe, (transl. by Anna Carter, Penguin, 1968), P.208 (1)

 <sup>(</sup>٥) قاسم عبده قاسم ، ماهية الحروب الصليبية (عالم المعرفة ، العدد، ١٤٩ الكويت ، ١٩٩ م ، ص ٥٩ ـ ص ٦١ .

John wilkinson (ed.) Jerusalem Pilgrims before the Crusades, , (England 1977), pp879,ff , P 131(7)

<sup>(</sup>٧) قاسم ، المرجع السابق ، ص ٢٢ ـ ص ٢٣ .

وبعد استرداد صلاح الدين الأيوبي لمدينة بيت المقدس ، وتحطيم زهرة فرسان الكيان الصليبي في فلسطين ، حاولت أوربا الانتقام بحملة قادها ثلاثة من أكبر رءوس أوربا المتوجة ، آنذاك ، ريتشارد الأول ( قلب الأسد ) ملك انجلترا ، وفيليب أغسطس ملك فرنسا ، وفردريك بربروسا ملك ألمانيا . ولكن الحملة انتهت بحصاد هزيل أبقى الوضع على ماهو عليه . وبعدها أدركت البابوية أن مصر هي محور العمل العربي الإسلامي عسكريا وسياسيا واقتصاديا . ومنذ ذلك الحين أصبحت أرض النيل هدفا دائها لكل الحملات والمغامرات الصليبية حتى نهاية العصور الوسطى .

هذا الاهتهام العسكرى والسياسى المتصاعد كان يوازيه اهتهام آخر على مستوى التجارة والدبلوماسية والمعرفة . فقد وفدت الرسل من كل أنحاء أوربا إلى القاهرة ـ في الفترة محل الدراسة حجاجاً إلى فلسطين وزواراً للأماكن المسيحية المقدسة في سيناء ، والفسطاط ، والمطرية وغيرها من بقاع مصر . فمنذ ولى السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى عرش مصر سنة ٢٥٦ هـ ( ١٢٥٨ م ) صارت القاهرة بمثابة حصن الدفاع الأخير عن الحضارة العربية الإسلامية من ناحية ، كها كانت لها السيادة الفعلية ، أو الأدبية ، على كافة أنحاء العالم الاسلامي من ناحية ثانية . وعلى المستوى الاقتصادى كان لغزوات المغول في القرن الثالث عشر تأثيرها في إغلاق طرق التجارة البرية في آسيا . وأصبحت مصر مركزاً لتجارة المرور بين الشرق والغرب .

وبسبب هذا كله هذه كلها جاءها الرحالة الأوربيون؛ سفراء وجواسيس، تجاراً وباحثين، حجاجا وزواراً . ودونوا في رحلاتهم كثيراً من الأخبار والملاحظات عن البلاد وأهلها وعاداتهم وتقاليدهم . ملابسهم وطعامهم ، بلادهم ومبانيهم ومؤسساتهم . . . ولم يكن الأسبان : مسيحيين ويهوداً استثناء في ذلك بطبيعة الحال .

\* \* \*

وفى دراستنا هذه نقدم نموذجين من الرحالة هما الأندلسى المسلم . ابن جبير الذى زار مصر والمنطقة إبان اشتداد الصراع ضد الصليبيين ، وابن سعيد الذى زار مصر والمشرق فى منتصف القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ؛ أى وقت احتدام الأحداث التى أدت إلى قيام دولة سلاطين الماليك فى مصر والشام .

أما ابن جبير فهو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكنانى ، الأندلسى ، الشاطبى البلنسى . وهو من مواليد بلنسية . وقد تلقى نفس النمط التقليدى من التعليم الذى ألفه أبناء طبقته ؛ إذ درس علوم القرآن والفقه والحديث ، كما كان أديباً شاعراً . بيد أن ذكره ذاع فى التراث العربى بسبب رحلته التى دوّن وقائعها ومشاهداته أثناءها فى كتابه المعروف باسم « رحلة ابن جبير » . هذه « الرحلة » هى خلاصة تجاربه ومشاهداته فى ثلاث رحلات أهمها رحلته التى بدأت فى شهر شوال ٥٧٨ هـ /

١١٨٢م (٨) وانتهت في المحرم ٥٨١ هـ / ١١٨٥ م (٩)، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات .

قمثل رحلة ابن جبير نموذجا للرحلة بقصد أداء فريضة الحج ؛ فهو يذكر فى بداية الكتاب مانصه « وكان انفصال أحمد بن حسان ومحمد بن جبير من غرناطة حرسها الله للنية الحجازية المباركية ، قرنها الله بالتيسير والتسهيل وتعريف الصنع الجميل . . . » وقد وصل « ابن جبير » مصر بعد رحلة بحرية استمرت ثلاثين يوما . ولم يكن لقاء رجال الجهارك للرحالة الأندلسي المتدين وصحبه لقاءً ساراً وإنها كان لقاءً عادياً تسوده الفظاظة والخشونة والقسوة التي تميز رجال الحكومة في مصر على الدوام (١٠) . ورغم المرارة التي حملتها كلهات « ابن جبير » في وصف هذا الموقف ؛ فإنه حاول تبرئة السلطان صلاح الدين الأيوبي من مسئولية هذا التصرف وأمثاله .

بعد ذلك وصف رحالتنا الاسكندرية ومنارها ، وتحدث عن مناقبها (١١) ، ثم بدأ حديثه عن «مصر والقاهرة » ؛ أى الفسطاط والقاهرة اللتين كانتا في ذلك الحين تشكلان ، سوياً ، عاصمة مصر . وقد نزل « ابن جبير » في الفسطاط بفندق « أبي الثناء » في زقاق القناديل على مقربة من جامع «عمرو بن العاص » (١٢) وهنا نجد في عبارة ابن جبير ، التي تبدو عادية مألوفة ، إشارة هامة عن تطور العاصمة المصرية آنذاك ؛ فقد سكن رحالتنا في الفسطاط ولم يسكن في القاهرة ، كما أنه نزل بمنشأة من المنشآت التي انتشرت في أنحاء عالم البحر المتوسط آنذاك ، ونعني بها « الفندق » . وفيها يتعلق بالأمر الأول ؛ أي سكن « ابن جبير » ورفاقه الفسطاط ، فإن ذلك أمر يمكن تفسيره في ضوء الحقيقة القائلة بأن القاهرة كانت حتى ذلك الحين ماتزال عاصمة سياسية وإدارية على الرغم من أن صلاح الدين الأيوبي بني القلعة لتكون مقراً للحكم . ومن الطبيعي أن تخلو من المنشآت ذات الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية ؛ إذ كانت الفسطاط ماتزال هي العاصمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن مجموع « مصر والقاهرة » ؛ أي الفسطاط والقاهرة تكونت العاصمة المصرية مثلها كان والثقافية ومن مجموع « مصر والقاهرة » ؛ أي الفسطاط والقاهرة تكونت العاصمة المصرية مثلها كان الحال زمن الفاطميين (١٣٠).

أما « الفندق » الذى نزل فيه ابن جبير ، فلم يكن فندقاً بالمعنى المعروف اليوم ، إنها كان نوعاً من المنشآت التجارية التى تجمع بين توفير مكان لعرض البضائع التى يجلبها التجار الأجانب معهم، وتوفير أماكن النوم والإقامة لهؤلاء التجار . وقد اشتق الفندق اسمه من كلمة يونانية هى بندوكيون Pandokeion التى كانت تستخدم للدلالة على مثل هذا النمط من المنشآت التجارية /

<sup>(</sup>٨) رحلة ابن جبير ، ( دار صادر ، بيروت ١٩٦٤ ) ، ص٧ .

<sup>(</sup>٩) نفسه ، ص <sup>،</sup> ۳۲ .

<sup>(</sup>۱۰) نفسه ، ص ۱۲ ـ ص ۱۶ .

<sup>(</sup>۱۱) نفسه ، ص ۱۶ ـ ص ۱۸ .

<sup>(</sup>١٢) نفسه ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>١٣) جومار ، وصف مدينة القاهرة ، ص ٣٠.

الاجتهاعية . وقد كان الجزء الأسفل من « الفندق » يخصص لعرض البضائع على حين كان الطابق العلوى منه يخصص للنوم . وكانت الفنادق المخصصة للتجار الأوربيين تضم كنيسة صغيرة . وطاحونا ، ومعصرة للنبيذ . وقد وجد بالفسطاط والقاهرة عدد من الفنادق التى خصص بعضها لعرض الفاكهة والخضر (١٤) . وقد كان بالقاهرة أيام المقريزى ( منتصف القرن التاسع الهجرى / ١٥م) تسعة عشر فندقا (١٥).

كان الرحالة « ابن جبير » يرى القاهرة بعينى مسلم جياش العاطفة يزور أهم عواصم دار الإسلام، في فترة من أهم فترات تاريخ المسلمين وأكثرها حساسية . وقد ذكر الدكتور حسين نصار (١٦) أن « ابن جبير » كان يهتم بثلاثة أمور في وصفه للمدن التي شاهدها ، وهي : المرافق . والمشاهد ، والأرباض . والمرافق هي الأسوار والحصون ، والمساجد والمدارس ومصادر المياه والحهامات، والأسواق ، والبيهارستانات ، والمنازل والشوارع ، والأبواب . أما المشاهد فهي المقابر . والموالد ، وآثار الأنبياء والعلماء والأولياء ، والمزارات الإسلامية ، والمعابد وكنائس غير المسلمين ، بينها كانت الأرباض هي الضواحي المجاورة للمدينة .

وقد بدأ « ابن جبير » في وصفه لمدينة القاهرة ، بالحديث عها أسهاه الدكتور حسين نصار «المشاهد». إذ إنه قدم لنا وصفاً عاطفياً لمشهد الحسين ، ومن الواضح أنه كان مبهوراً بفخامة المشهد اللدى جمع بين الذهب والفضه والديباج « . . . والرخام المجزع الغريب الصنعة ، البديع الترصيع . مالايتخيله المتخيلون ولايلحق أدنى وصف وصفه الواصفون . . . (١٧) » وقد مَسَّ شغاف قلبه ماشاهده من تمسح الناس بقبر رأس الحسين « . . . وطوافهم حوله مزد حمين داعين باكين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى ببركة التربة المقدسة ، ومتضرعين مايذيب الأكباد ويصدع الجهاد . . . (١٨)» .

ثم وصف « ابن جبير » القرافة التي قال إنها إحدى عجائب الدنيا لما تحتوى عليه من مشاهد الأنبياء ، وأهل البيت ، والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء ذوى الكرامات الشهيرة

<sup>(</sup>١٤) ابن دقهاق ، الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، جـ ٤ ، ص ٤٠ ـ ص ٤١ ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ٣ . ص ١٥٣ .

لزيد من المعلومات عن « الفندق » انظر:

جاستون فييت ، القاهرة مدينة الفن والتجارة ( ترجمة د . مصطفى العبادى ، سلسلة مراكز الحضارة ، مكتبة لبنان بيروت ١٩٦٨ ) ، ص ١٦٧ . حيث يتحدث « فنادق » المنسوجات الأوربية ( أى أسواقها ) . وكان كل فندق يحتوى على عدد كبير من الحوانيت ، انظر أيضا نفس المرجع ص ١٩٦ \_ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>١٥) المقريزي ، الخطط ، حـ ٢ ، ص ٨٦ ـ ص ٩٤ ؛ جاستون فييت ، القاهرة ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>١٦) حسين محمد فهيم ، أدب الرحلات ، (عالم المعرفة ، ١٣٨ ، الكويت ١٩٨٩ م) ، ص ١٨ ـ ص ١٩ ٠ حسين نصار ، «رحلة ابن جبير » ، مجلة تراث الإنسانية ، المجلد الأول .

<sup>(</sup>۱۷) رحلة ابن جبیر ، ص۱۹ ــ ص۲۰ . (۱۸) نفسه ، ص۲۰ .

والأنباء الغريبة . وعلى كل منها بناء بديع « . . . قد وكل بها قومة يسكنون فيها ويحفظونها ، ومنظرها منظر عجيب ، والجرايات متصلة لقوامها في كل شهر . . . »

وماذكره ابن جبير التاريخية عن المزارات الدينية التي كان أهل القاهرة آنذاك يتبركون بها وعن القرافة يتفق مع مانعرفه عن عادات وتقاليد أهل القاهرة في الفترة التي يهتم بها البحث . إذ كان سكان العاصمة المصرية ـ ومايزالون ـ يتبركون بعدد من « المشاهد » ، أو قبور الأولياء والصالحين وآل البيت وفي تلك الفترة التاريخية خصصوا لكل مشهد يوماً معينامن أيام الأسبوع ؛ إذ إن ابن الحاج الذي زار القاهرة ، ومكث بها فترة ، في القرن الثامن الهجري ( ١٤ م ) يحدثنا عن أن نساء القاهرة آنذاك « . . . جعلن لكل مشهد يوماً معلوماً في الجمعة ؛ فجعلن يوم الاثنين للسيد الحسين ، والثلاثاء والسبت للسيدة نفيسة ، والخميس والجمعة للقرافة لزيارة الشافعي وغيره ولأمواتهن . . . » (٢٠)

وفي حديث ابن جبير إشارة واضحة إلى ولع أهل القاهرة آنذاك بالخروج والنزهة وكانت « القرافة » أى منطقة المقابر الخاصة بالقاهرة ـ من أهم متنزهات أهل القاهرة في ذلك الزمان . وقد استرعت انتباه كل الرحالة الذين زاروا القاهرة لعدة أسباب ؛ أولها : ماارتبط بها من قبور الأولياء والصحابة والصالحين الذين أشار إليهم ابن جبير ، وثانيها : بعض أخبار المعجزات التي نسبت إلى الموتى المدفونين في هذه القرافة . (٢١) وثالثها : أن القرافة لم تكن مجرد جبانة يلفها صوت الموتى كها هو الحال في كل الجبانات ، وإنها كانت مكاناً للنشاط اليومي لسكان القاهرة ؛ فقد تحدث ابن بطوطة في رحلته الشهيرة عن الزوايا والمدارس في القرافة ، وعن البيوت التي بنيت هناك لإقامة أهل الموتى عند الزيارة التي كانت تتم كل ليلة جمعة ، وتعجب من أن الناس كانوا يبيتون في القرافة بنسائهم وأولادهم ، ويطوفون على الأسواق بصنوف المآكل » (٢٢)

وقد أكد « ابن الحاج » ماذكر ابن بطوطة ، على الرغم من انتقاداته المريرة لتصرفات المصريين فى هذا الشأن ، فقد ذكر أن النساء كانت تخرج بصحبة أزواجهن إلى القرافة « . . . خوفاً من التشويشات التي يتوقعونها منهن من الامتناع . . » ، كما قال إن الغيرة قد تغلب بعض الأزواج « . . . بسبب ممازحة الأجانب . . . »؛ فيقع الضرب والخصام ، وقد يتطور الأمر إلى المثول أمام الحاكم والوالى

<sup>(</sup>۱۹) رحلة ابن جبر ، ص٠٠ ـ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢٠) ابن الحاج ، المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد ( المطبعة المصرية بالأزهر. ١٣٤٨ هـ/ ١٩٢٩ م) ، جـ١ ، ص ٢٦٩ ـ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲۱) في القرن السادس عشر كتب باومجارتن ما نصه « في ظاهر مدينة القاهرة شاهدنا مسجدا على ضفاف النيل ، وقيل لنا إنه عند إقامة الصلاة فيه ، يخرج الموتى من مقابرهم ويقفون دون حركة طيلة الصلاة ، يختفون بعد ذلك » ويبدو أن هذا الكلام كان شائماً في القاهرة بالقدر الذي جعل آخرين يكتبون عنه بعد سنوات . انظر :

جاستون فييت ، القاهرة مدينة الفن والتجارة ، ص٢١٣ ــ ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢٢) رحلة ابن بطوطة ، ( تحقيق وتقديم وتعليق المدكتور على المنتصر الكتانى ، بيروت مؤسسة الرسالة ، ١٩٨١م ) جـ١ ، ص٥٥ ــ ص٥٦ .

والحبس وغيره (٢٣). وقد أشار ابن الحاج إلى عادة أهل القاهرة بناء الدور فى القرافة، وزيارتهم للميت وإقامتهم بجواره « . . . الشهر والشهرين والثلاثة ، بقدر عزة الميت لديهم . . . » كما أوضح لنا أن الحياة فى القرافة كانت تسير على وتيرتها العادية تماماً ؛ إذ كان القاهريون يوقدون الشموع فى المقابر ويوقدون الأحطاب لطعامهم (٢٤).

لكن أكثر ما أثار هذا الرجل المتدين « . . . مايفعله بعض النساء في زيارة القبور في ركوبهن على الدواب في الذهاب والإياب، وفي مس المكارى لهن وتحضينه للمرأة في إركابها وإنزالها . وحين مضيها يجعل يده على فخذها وتجعل يدها على كتفه، مع أن يدها ومعصمها مكشوفان . »(٢٥) أما في القرافة نفسها ، فقد رأى « ابن الحاج » أن الأمر اشتمل على مفاسد عديدة منها « . . . مشيهن بالليل مع الرجال في زيارة القبور ، والاختلاط بالرجال والضحك والغناء . . . » كها انتقد « . . . ماأحدثوه من الوعاظ على المنابر والكراسي والمحدثين من القصاص في الليالي المقمرة وغيرها ، واجتهاع الرجال والنساء جميعاً مختلطين . . . كذلك القراء الذين يقرءون القرآن بالترجيع والزيادة ، والنقصان ، ورفع الأصوات الخارجة عن حد السمت والوقار ، والتمطيط والمدّ . . على ترتيب هنوك الغناء . . (٢٦) » .

وعلى الرغم من كليات « ابن الحاج » الحانقة الناقدة ؛ فإنه رسم لنا من حيث لايدرى أو يقصد صورة حية للدور الاجتهاعى للقرافة في حياة القاهريين آنذاك . وقد أكد هذه الصورة عدد كبير من زوار القاهرة ، ومن الكتاب الذين كتبوا عنها في ذلك الحين ، فقد تحدث بيلوتى الكريتى \_ الذي زار القاهرة سنة ١٤٢٠ م أن جميع فقراء القاهرة كانوا يذهبون إلى القرافة ليأكلوا ويأخذوا الصدقات ، كها ذكر أن مساحة القرافة كانت مثل مساحة البندقية (٢٧).

وإذا كنا قد استرسلنا إلى حد ما فى الحديث عن المشاهد والقرافة التى ذكرها « ابن جبير » ؛ فإن السبب فى ذلك راجع إلى تلك الصورة الباردة التى رسمتها كلمات هذا الرحالة لمؤسسات دينية / اجتماعية كانت من أهم محاور الحياة اليومية فى القاهرة . وهى تجسد نوعاً من الموروث الثقافى للمصريين عامة ؛ من حيث اهتمامهم بالموتى ، واحتفالهم بالمقابر واهتمامهم برونقها ونظافتها على نحو يفوق اهتمامهم ببيوتهم وشوارعهم . كما أن « ابن جبير» لم يدرك ثنائية الحزن والمرح فى طبيعة المصريين ؛ وهو الأمر الذى أثار دهشة بعض الزوار ، واستفز مشاعر الحنق والغضب لدى البعض الآخر . وكانت القرافة مسرحاً تتجلى عليه هذه الطبيعة المزدوجة بشكل واضح .

<sup>(</sup>٢٣) ابن الحاج ، المدخل ، جـ١ ، ص٢٦٩ ـ ص٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢٤) نفسه ، جـ١ ، ص٢٥١ ـ ص٢٥٢ .

<sup>(</sup>۲۵) نفسه ، جـ۱ ، ص۲٦٧ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ١ ، ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>۲۷) جاستون فييت ، القاهرة ، ص ٢١٥ ــ ص ٢١٦ .

ويبدو أن اهتمام « ابن جبير » بالجوانب الدينية قد غلب ماعداه عندما بدأ في وصف القاهرة والفسطاط . إذ إنه ذكر أن السلطان صلاح الدين الأيوبي خصص لنفقات المدارس « بمصر والقاهرة ماقيمته ألفا دينار مصرية في الشهر (٢٨) وروى أنه قد خصص لمسجد عمرو بن العاص بالفسطاط نحو ثلاثين ديناراً « . . . في كل يوم تتفرق في مصالحه ومرتبات قومته وسدنته ، وأئمته ، والقراء فيه » كما حدثنا عن أربعة جوامع بالقاهرة تقام بها خطبة الجمعة ، وحرص على أن يوضح أن الخطباء سنيون في مذهبهم وفي ملابسهم (٢٩).

ومن المهم هنا أن نشير إلى أن رحلة ابن جبير وزيارته لمصر تمتا في وقت كانت الأحداث فيه تمر بمرحلة حاسمة ، فمنذ استبداد صلاح الدين بالحكم في مصر بدأ العمل على إعادة المذهب السنى حتى في حياة الخليفة العاضد آخر الفاطميين ، ففي سنة ٥٦٦ هـ (١١٧٠ م) عزل قضاة الشيعة . ثم جمع العلماء والفقهاء واستفتاهم في قطع الخطبة للعاضد الفاطمي فوافقوه . وفي أول جمعة من شهر المحرم سنة ٥٦٧ هـ (١١٠ سبتمبر ١١٧١ م) صعد الشيخ نجم الدين الخبوشاني متبر جامع عمرو بن العاص قبل الخطيب ودعا للمستضىء بالله العباسي ، وفي الجمعة التالية أمر صلاح الدين بقطع خطبة العاضد وإقامة خطبة المستضىء في كافة جوامع مصر والقاهرة (٣٠٠). وهذا هو الأمر الذي أراد الرحالة ابن جبير أن يوضحه في رحلته عندما تعمد ذكر أن الخطيب يأخذ في الجوامع مأخذا سنياً . ويرتدى شعار العباسيين . كذلك فإن ماذكره عن الأموال المخصصة للإنفاق على المدارس وسيلة ناجعة سياسة عامة ترمى إلى إعادة نشر المذهب السني في الديار المصرية ، وكانت المدارس وسيلة ناجعة للغاية في هذا السبيل (٣١).

فإذا مضينا مع رحلة ابن جبير حدثنا عن قلعة القاهرة التي قال عنها مانصه: «يريد السلطان أن يتخذها موضع سكناه ، ويمد سوره حتى ينتظم بالمدينتين مصر والقاهرة .. » (٣٢) ، كها ذكر أن الأسرى كانوا يقومون بكافة الأعمال اللازمة لبناء هذه القلعة . ومن الواضح أن القلعة لم تكن قد بنيت بالفعل عندما شاهدها ابن جبير ، وهو مايؤكد ماذهبنا إليه من قبل من أن القاهرة كانت ماتزال عاصمة إدارية وسياسية . ويغلب على الظن أن صلاح الدين قد نسى أمر القلعة لكثرة مهامه في بلاد الشام ؛ إذ إن القلعة لم يتم بناؤها وتصبح مقراً للحكم إلا على يد ابن أخيه الملك الكامل سنة ٢٠٤ هـ (٣٢٠) .

<sup>. (</sup>۲۸) رحلة ابن جبير ، ص ۲٤ . (۲۹) نفسه ، ص ۲٤ ـ ص ۲۵ .

<sup>(</sup>٣٠) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ( القاهرة ١٢٩٠هـ / ١٨٧٣ م ) ، جـ ١١ ، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣١) عبد الغنى محمود عبد العاطى، التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمهاليك ، ( دار المعارف ١٩٨٤ ) ، ص ٧٠ \_ ص ٧٩؛ جومار ، وصف مدينة القاهرة ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣٢)رحُّلة ابن جبير ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣٣) بول كازانوفا ، تاريخ ووصف قلعة القاهرة ، ( ترجمة وتقديم أحمد دراج ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤). ص ٢٠ .

ويحدثنا ابن جبير أيضا عن البيهارستان ، أى المستشفى الذى أنشأه صلاح الدين الأيوبى فى أحد القصور الفاطمية ، وعين عليه مشرفاً من أهل المعرفة ، كها زوده بخزائن العقاقير والأشربة ، وكانت الخدمة فيه جيدة على مايبدو ، كها خصص جزءاً من هذا المستشفى للمرضى من النساء ، وجزءاً أخر للمجانين عبارة عن مقاصير عليها شبابيك الحديد (٣٤).

وقد ذكر لنا الرحالة الأندلسى ابن جبير تحصينات صلاح الدين والجسر الذى بناه بإزاء النيل تحسباً لأى هجوم صليبى على الإسكندرية وقت الفيضان بحيث يمكن استخدام هذا الجسر لإرسال النجدات العسكرية دون عائق (٣٥).

وقد انبهر ابن جبير بالأهرام التى قال عنها « . . لو رام أهل الأرض نقض بنائها لأعجزهم ذلك . . . » وقد أشار إلى الأساطير التى نسجت حول الأهرام ، فقال إن البعض جعلوها قبورًا لعاد وبنيه . وبعضهم زعم غير ذلك « . . . وبالجملة فلا يعلم شأنها إلا الله عزَّ وجل . . . » كما وصف أبا الهول بأنه صورة غريبة من حجر قد قامت كالصومعه على صفة آدمى هائل المنظر « . . . تعرف بأبى الأهوال . . (٣٦).

حدثنا ابن جبير بعد ذلك عن مدينة مصر ، ويقصد بها الفسطاط والعسكر والقطائع التى صارت آنذاك العاصمة الاقتصادية والاجتهاعية والفكرية على الرغم من أنه ذكر لنا آثار الحريق الذى كان قد أحرق الفسطاط إبان الصراع بين شاور وضرغام سنة ٥٦٤هـ . وقد ذكر ابن جبير أن الفسطاط كانت قد تجددت عند زيارته لها « . . . والبنيان بها متصل » (٣٧).

هكذا كانت رؤية « ابن جبير » للقاهرة عاصمة العالم الإسلامي في لحظة تمثل نقطة فارقة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية وهي تواجه الهجوم الصليبي بالجهاد والمقاومة الإيجابية التي أسفرت عن هزيمة الصليبيين في حطين ، واسترداد بيت المقدس ، وتقلص اللون الصليبي على خريطة المنطقة العربية إلى أقل ما يمكن . وعلى الرغم من برود الوصف الذي أمدتنا به رحلة ابن جبير للحياة في العاصمة المصرية آنذاك ، فإن إشاراته كانت تثير الكثير من الاهتهام بتطور القاهرة ، ومنشآتها ذات الوظيفة الدينية / الاجتهاعية وفي تصورنا أن اهتهام ابن جبير ـ الذي كان في رحلة حج إلى الحجاز ـ بالجوانب الدينية ، وحرصه على إبراز مشاعره الدينية الجياشة ، هما اللذان حالا بينه وبين الاهتهام بالحياة اليومية في « مصر والقاهرة » .

و إذا كان ابن جبير قد زار القاهرة في بداية العصر الأيوبي ، فإن لدينا رحالة آخر من الأندلس زار العاصمة المصرية في أواخر ذلك العصر . هذا الرجل هو « على بن موسى بن محمد بن سعيد » الذي

<sup>(</sup>٣٤) رحلة ابن جبير ، ص ٢٦ . (٣٥) الرحلة ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣٦) نفسه ، ص ٢٨ ـ ص ٢٩ . (٣٧) نفسه ، ص ٢٩ ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٢ ـ ص ١٣ .

زار مصر بصحبة أبيه سنة ٦٣٩ هـ ، والذي كان أُخر حلقة في سلسلة من المؤلفين من أهل الأندلس ألفوا كتاب « المغرب في حُلى المغرب » على مدى مائة وخمس عشرة سنة . (٣٨) وعلى الرغم من أهمية هذا الكتاب الذي اشترك في تأليفه ستة من الرجال ، على مدى هذه السنوات الطوال ، فإننا سنقصر اهتمامنا على القسم الذي سماه « النجوم الزاهرة في حضرة القاهرة » (٣٩).

وقد زار مؤلفنا «على بن موسى » ( الذى سنذكره بلقب « ابن سعيد » فى هذه الدراسة ) مصر سنة ٦٣٩ هـ ومكث بها حتى سنة ٦٤٤ هـ حين رحل إلى حلب ، وبعد رحلة بين دمشق وبغداد وأرمينية يعود إلى تونس سنة ٢٥٢ هـ ، ليعاود الرحيل إلى المشرق سنة ٢٦٦هـ ، ثم يثوب إلى تونس ويبقى بها حتى وفاته سنة ٦٨٥ هـ . (٤٠) وقد دون ابن سعيد كتابه وهو فى ضيافة المؤرخ المعروف « ابن العديم » بحلب فيها بين سنتى ٦٤٥ ، ٦٤٧ هـ .

والمشكلة الأساسية أن الكتاب موزع في تأليفه بين موسى وابنه على ومن ثم فإننا نظن أن المشاهدات الحية دونها قلم « الابن » لأن الأب توفى في السنة التالية لوصوله إلى مصر (٤١).

يبدأ « ابن سعيد » حديثه باقتباس عن البيهقى فى الحديث عن القاهرة ، ثم يحدثنا عن قصر ابن طولون بعد أن اندثر ، فيقول : « . . . وقصر ابن طولون فى مدينة القطائع الآن هو ميدان تحت قلعة الجبل ، أخبرنى بذلك من سألته من العارفين بهذا الشأن ولم يبق الآن أثر لمدينة القطائع الطولونية غير جامع ابن طولون ، وهو خارج القاهرة ، وحوله المبانى من غير سور يدور عليها . . . » (٤٢).

وهنا نجد إشارة واضحة من « على بن سعيد » بأنه دوَّن مشاهداته فى القاهرة ؛ إذ يقول « وقد جمعت ملتقطات من كتاب البيهقى وكتاب القرطبى وغيرهما من الكتب ، وأضفتها إلى ماعاينته وعلمته من أمر مدينة القاهرة ، لأنى سكنت فيها كثيراً داخلاً وخارجاً . . . » .

وعلى الرغم من أن القاهرة قد شهدت فى تلك الفترة أحداثاً جساماً تحت حكم السلطان الصالح نجم الدين أيوب ٦٣٧/ ٦٣٧هـ - ١٢٤٩ م ) ، انتهت باستيلاء قوات الحملة الصليبية السابعة على دمياط ، ثم استئثار الماليك بحكم البلاد بعد هزيمة الصليبيين وأسر لويس التاسع .

<sup>(</sup>٣٨) انظر المقدمة التي كتبها الدكتور شوقي ضيف لكتاب « المغرب في حلى المغرب » ، ( الطبعة الثالثة ، دار المعارف ١٩٧٨ م ) ، جـ١ ، ص ١ ـ ص ٩ .

<sup>(</sup>٣٩) النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ( القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى المغرب ) تحقيق دكتور حسين نصار ( دار الكتب ١٩٧٠ م ) .

<sup>(</sup>٤٠) المغرب ، جـ١ ، ص٧ .

<sup>(</sup>٤١) النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ، ص ١٤.

<sup>(</sup>٤٢) نفسه ، ص ٢١ ـ ص ٢٢ .

، شاه آخر الأيوبيين في مصر على أيدى فرسان الماليك (٤٣) \_ نقول إنه على الرغم من ذلك ميد » لم يهتم بالأمور السياسية والعسكرية الجارية ، واكتفى بأن يعبر عن مشاعره غير ناهرة منذ السطور الأولى .

ن سعيد » عن القاهرة « هذه المدينة إسمها أعظم منها » (٤٤) ثم يصف « بين القصرين» احة متسعة للعسكر والمتفرجين ، وهو يتمنى لو أن القاهرة كلها كانت كذلك؛ بيد أنه بيق شوارع القاهرة ، وكثرة الدكاكين على جانبى الطريق ، وكيف كانت الدواب تزاحم ، « . . . تضيق منه الصدور ، وتسخن منه العيون . . . » ، « . . . وأكثر دروب القاهرة ، كثيرة التراب والأزبال ، والمبانى عليها من قصب وطين ، . مرتفعة ، قد ضيقت والضوء بينها . . . » (٤٥).

غم من كلمات « ابن سعيد » الحانقة ، يرسم لنا صورة حية للقاهرة فى أواخر العصر فد أمست موطنا ومستقراً ومقاماً لأبناء الطبقة الشعبية من الحرفيين ، وأصحاب المهن . لم تعد تلك المدينة الإدارية / السياسية التي كانت عندما بدأ حكم الأيوبيين . ويبدو أن تربى ونشأ في بيت من بيوت الأمراء ، لم يستطع أن يتسامح مع زحام القاهرة وصخبها أنذاك ؛ فقد كانت شوارع القاهرة ضيقة غير مرصوفة ، تربط بينها أحيانا ساحات واسعة الشكل تتحول أجزاء منها إلى برك زمن الفيضان ، ثم تصبح حقولاً وحدائق بعد أن الفيضان . وفي الشوارع يتدافع جمهور من جنسيات مختلفة ويتزاحم ويختصم أفراده حق

ك كثيرون من الرحالة الذين زاروا القاهرة « ابن سعيد » رأيه فى زحام القاهرة ، وإن لم مشاعر الحنق والغيظ البادى فى كلماته (٤٦) ويبدو عداء ابن سعيد للقاهرة فى هذه . . ومن عيوب القاهرة أنها فى أرض النيل الأعظم ، ويموت الإنسان فيها عطشاً لبعدها نيل (٤٧) . . . » فالمصادر التاريخية تؤكد لنا أن عدداً كبيراً من السقائين كانوا ينقلون مياه

<sup>،</sup> السلوك لمعرفة دول الملوك ، (تحقيق د . محمد مصطفى زيادة) ، جــ ، ص ٢٥٩ ــ ص ٢٦٠ ؛ انظر عمد مصطفى زيادة ، حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة ( القاهرة ١٩٦١ م ) ، ص ١٤٥ ــ

الزاهرة ، ص ٢٢. (٤٥) النجوم الزاهرة ، ص ٢٤.

بن فييت ، القاهرة مدينة الفن والتجارة ، ص ١١٧ \_ ص ١٢٦ . وقد كانت شوارع المدينة ضيقة جدا . بسبب حرارة الجو ، فقد تراوح عرض الشارع بين خمسة أقدام وخمسة عشر قدماً ، بل إن منها ما كان ضه بين قدمين وقدمين ونصف فقط . وكثيراً ما كانت تتياس شرفات المنازل المتقابلة في هذه الشوارع . من شوارع القاهرة كانت مغطاة أيضا من أعلى لاسيها في مناطق الأسواق \_ انظر : جومار ، وصف مدينة ص٧٦ .

الزاهرة ، ص ۲۵.

نهر النيل إلى سكان القاهرة فى قرب المياه التى كانوا يحملونها على ظهور جمالهم وحميرهم ، أو على أكتافهم . ولفت نظر الرحالة الذين زاروا القاهرة آنذاك كثرة عددالسقائين (٤٨). والجدير بالذكر أن الماء كان يباع بالقربة ، وفى بعض الأحيان كان السقاءون يأخذون أجورهم مقدما ، ثم يرسلون صبيانهم لتفريغ قرب المياه فى الأزيار داخل المنازل . كذلك كان السقاءون يقدمون خدماتهم للطواحين والمعاصر ومعاجن الطين التى كانت تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه (٤٩).

وقد عرف الشارع المصرى آنذاك طائفة من السقائين عرفوا باسم « سقائى الكيزان وأرباب الروايا والقرب والدلاء » . ويبدو أن أولئك السقائين كانوا أصحاب الحوانيت التى توضع بها الأزيار والكيزان مقابل مبلغ متعارف عليه . وقد كان المحتسب مسئولاً عن مراقبة نظافة هذه الأزيار والكيزان وعدم غش مياه النيل بمياه الآبار (٥٠) وكان « أرباب الروايا والقرب والدلاء» من طائفة السقائين يبيعون المياه في الشوارع والأسواق (٥١) . وفضلاً عن هذا كله ، كانت بالقاهرة عدة أسبلة توزعت على شوارعها لتسهيل حصول المارة على المياه للشرب ، بل كانت هناك أيضا أحواض لشرب الحيوانات في مواضع ختلفة في مدينة القاهرة (٥١) . وكانت تلك الأسبلة توفر مياه الشرب والوضوء المجانية لسكان القاهرة وزائريها ، وقد كان عدد أسبلة القاهرة كبيراً بالفعل .

ومن هنا فإن ماذكره « ابن سعد » عن عطش الإنسان في القاهرة لبعدهاعن النيل أمر جانب الحقيقة إلى حد كبير . ولكن رحالتنا المرفه لم يغفل ذكر أماكن النزهة والخروج في القاهرة ، فحدثنا عن «أرض الطبالة » التي قال عنها : « . . . وأحسن موضع في ظاهرها للفرجة أرض الطبالة ، لاسيها أيام القرط والكتان . . . » (٥٣ وقد وصفها المقريزي في خططه أيضا بأنها من أحسن أماكن النزهة في القاهرة ، وفي أيام الربيع كانت رؤيتها شيئاً عجيباً . والسبب في تسميتها بهذا الاسم أنه لما نجح الأمير أبو الحارث أرسلان البساسيري في الاستيلاء على بغداد ، وأقام الدولة الفاطمية هناك سنة بهذه المرابئة والأفراح في القاهرة . وقفت امراة تدعى « نسب » ، كانت طبالة المستنصر ، وأنشدت بيتين من الشعر أعجبا المستنصر فوهبها تلك المنطقة (٤٥) . وقد ظلت هذه المنطقة متنزهاً لأهل القاهرة بيتين من الشعر أعجبا المستنصر فوهبها تلك المنطقة (٤٥) . وقد ظلت هذه المنطقة متنزهاً لأهل القاهرة

<sup>(</sup>٤٨) رحلة البلوي المغربي ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤٩) قاسم عبده قاسم ، دراسات في تاريخ مصر الاجتهاعي \_ عصر سلاطين الماليك ( دار المعارف ١٩٨٣ ، ط . ثانية ) ، ص ١٣٠ ـ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٥٠) ابن الأخوة ، معالم القربة في أحكام الحسبة ( نشره ليفي R.Levey كمبردج ١٩٣٧ م ) ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٥١) قاسم ، المرجع السابق ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٥٢) سعيد عاشور ، المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك ، (دار النهضة العربية ط. أولى ١٩٦٢) ، ص٩٠ ص٩١ .

<sup>(</sup>٥٣) النجوم الزاهرة ، ص ٢٠ . (٥٤) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٢٤ .

حتى خربت سنة ٦٩٦ هـ بسبب الوباء الذى ألم بمصر آنذاك «... حتى لم يبق فيها إنسان يلوح...» وبقيت خراباً حتى سنة ٧١١ هـ وبدأ الناس فى سكناها حتى صار بها عدة حارات ، ثم خربت ضمن ما خرب من أحياء القاهرة وضواحيها سنة ٨٠٦ هـ حتى صارت كياناً ، وبقى منها جزء فى عصر المقريزى عرف بالجنينة اشتهرت ببيع « ... الحشيشة التى يبتلعها أراذل الناس (٥٥)..».

كذلك افتتن «على بن موسى بن سعيد » ببركة الفيل فى ضواحى القاهرة « لأنها دائرة كالبدر. والمناظر فوقها كالنجوم ، وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل ، وتسرج أصحاب المناظر على قدر همتهم وقدرتهم ، فيكون لها بذلك منظر عجيب . . . » ( $^{(6)}$  ورحالتنا يشير هنا إلى حقيقة أن متنزهات أهل القاهرة فى ذلك الزمان كانت كثيرة ، لاسيها فى ضواحى المدينة ، والجزر الموجودة فى النيل التى كانت مراحاً للقاهريين للتفريج عن أنفسهم والاستمتاع بالحدائق والمتنزهات والبرك .

انتقل « ابن سعید » بعد ذلك إلى الحدیث عن الفسطاط ، ووصفها بأنها أكثر أرزاقاً وأرخص أسعاراً من القاهرة « . . . فالمراكب التى تصل بالخیرات تحط هناك ، ویباع مایصل فیها بالقرب منها ، ولیس یتفق ذلك فی ساحل القاهرة لأنه بعید عن المدینة . . . » (۱۵) ویشیر ابن سعید هنا إلى حقیقة هامة مؤداها أن میناء الفسطاط النهری ، ظل هو میناء العاصمة المصریة حتی بدایات القرن التاسع المجری (۱۵م) ، ففی سنة ۲۱۳ هـ / ۱۳۱۳ م بدأ ظهور میناء « بولاق » لیكون میناء القاهرة بدلاً من الفسطاط ، ولكنه لم یكتسب أهمیة تذكر فی الحیاة الاقتصادیة قبل نهایة القرن . ومع مطلع القرن التاسع المجری كان میناء الفسطاط قد تلاشی ، كها تدهورت الفسطاط وفقدت أهمیتها الاقتصادیة بشكل تدریجی حتی هجرها الناس فی نهایة القرن التاسع المجری (۱۸ه) .

ثم انتقل الرحالة الأندلسي إلى وصف القاهرة بكلمات مديح معتدلة ، ولكنه وهو سليل بيت الإمارة ، أرجع ذلك لكونها مسكن أصحاب السلطة ؛ إذ يقول : « والقاهرة هي أكثر عمارة واحتراما . وأضخم خانات ، وأعظم دثاراً لسكني الأمراء فيها ، لأنها المخصوصة بالسلطنة ، لقرب قلعة الجبل منها ، فأمور السلطنة كلها فيها أيسر وأكثر . . . "(٩٥) ثم أشار إلى أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب كان يبني في ذلك الوقت قلعة بجزيرة الروضة بحيث ازدهرت الفسطاط نتيجة لذلك وانتقل إليها كثير من الأجناد ، وتم بناء قيسارية ضخمة « . . . تنقل إليها من القاهرة سوق الأجناد ، التي يباع فيها الفراء والجوخ وماأشبه ذلك (٢٠) . . . » وهو هنا يشير إلى انتقال مقر الحكم بشكل مؤقت إلى الخصن الذي أقامه الصالح أيوب سنة ٦٣٨ هـ / ١٢٤١ م وأحاطه بسور به ستون برجاً

<sup>(</sup>٥٥) نفسه ، جـ ٢ ، ص ١٢٥ . (٥٦) النجوم الزاهرة ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥٧) نفسه ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٥٨) جومار ، وصف مدينة القاهرة ، ص ٣٨ ( من تقديم د . أيمن فؤاد سيد )

<sup>(</sup>٩٩) النجوم الزاهرة ، ص ٢٧ . (٦٠) نفسه ، ص ٢٧ .

للحراسة، وقد استخدم عدداً كبيرًا من أسرى الصليبيين في بناء البرج على نحو ما فعل جده صلاح الدين الأيوبي عندما أمر ببناء القلعة (٦١).

وهذا الخبر يشير إلى أمر كان له تأثيره الخطير على مصير الحكم الأيوبى فى مصر من ناحية ، وقيام دولة سلاطين المهاليك البحرية من ناحية أخرى . فالسلطان الصالح نجم الدين أيوب يعد هو المسئول عن ازدياد نفوذ المهاليك على النحو الذى أدى إلى استيلائهم على الحكم ؛ إذ إن تجاربه مع الجنود المرتزقة من الخوارزمية والأكراد علمته أن الاعتباد عليهم أمر غير مأمون العاقبة ، ومن ثم اشترى عدداً كبيراً من المهاليك الذين رباهم ودربهم ليكونوا العمود الفقرى لجيشه ، وكان هؤلاء المهاليك من جنسيات مختلفة ؛ أتراك ، ومغول ، وصقالبة وألمان ، وأسبان ، وجراكسة ، ويونان . . . وغيرهم . إلا أن غالبيتهم في دولة المهاليك الأولى ( البحرية ) كانوا من بلاد القفجاق والقوقاز ، على حين كانت معظم عناصرهم في الدولة الثانية من الجراكسة (٦٢) .

وقد أسكن الصالح نجم الدين أيوب عماليكه فى قلعته الجديدة بالروضة ، ولهذا عرفوا باسم «البحرية » نسبة إلى « بحر النيل » ، وهو الاسم الذى اعتاد أهل مصر أن يطلقوه على نهرهم العظيم (٦٣).

تحدث « ابن سعید » بعد ذلك عن العملة المتداولة فى القاهرة والفسطاط ، كها ذكر أن الإصابة برمد العین منتشرة بین سكان القاهرة . كذلك حدثنا ، بسرعة ، عن أحوال أهل الذمة من الیهود والنصارى ، فقال إن أكثر ما يتعيش به اليهود والنصارى فى كتابة الخراج والطب « . . . والنصارى بها ممتازون بالزنار فى أوساطهم واليهود بعلامة صفراء فى عهائمهم ، ويركبون البغال ، ويلبسون الملابس الجليلة (٦٤).

وهنا نجد أنفسنا مضطرين للوقوف أمام ملاحظات « ابن سعيد » السريعة التي تدل على أنه دوّن ملاحظات شديدة السطحية ؛ فالثابت من المصادر التاريخية ووثائق الجنيزا أن اليهود المصريين قد عملوا في عدد من المهن والحرف قاربت المائتين وخمسين حرفة يدوية ؛ فضلاً عن ممارستهم لحوالي مائة وسبعين نمطاً من النشاط في مجالات الاقتصاد والإدارة والتعليم والطب . وقد عمل اليهود في كل المهن

<sup>(</sup>٦١) جومار ، وصف مدينة القاهرة ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٦٢) المقريزي ، السلوك ، جـ ١ ، ص ٣٣٩ ؛ قاسم ، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٦٣) يشك الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة في هذه النسبة ، انظر : زيادة ، « بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة المهاليك » ، حوليات كلية الآداب / جامعة القاهرة ، مجلد ٤ / سنة ١٩٣٦ م . وقد أيده في ذلك الأستاذ الدكتور مختار العبادى ، انظر : قيام دولة المهاليك الأولى في مصر والشام ، ( النهضة العربية ١٩٦٩ ) ، ص ٩٦ ص ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦٤) النجوم الزاهرة ، ص ٢٨ .

تقربياً ؛ بدءاً بالوزارة وانتهاء بأصغر المهن التى عرفها المجتمع المصرى آنذاك (٦٥). وإذا كان هذا هو حال اليهود المصريين ، فمن المنطقى أن المسيحيين قد عملوا فى كافة الوظائف بالإضافة إلى الزراعة التى لم يكن اليهود يهارسونها وتشير الوثائق والمصادر التاريخية إلى أن المسيحيين المصريين قد مارسوا كل المهن والحرف التى مارسها المسلمون (٦٦).

تحدث «ابن سعيد » بعد ذلك عن بعض الأطعمة التي قال إن أهل القاهرة يأكلونها فقال (١٠٠):

«. . . ومأكل أهل القاهرة الدميس والصّير والصحناه والبطارخ » ويبدو أنه تحدث عن الأسهاك المملحة مثل الملوحة والفسيخ ، وهنا يبدو أن الرجل قد سجل مارآه غريباً ، لأنه من الثابت أن قائمة طعام القاهريين كانت تضم أصنافاً كثيرة ذكرتها كتب الحسبة والمصادر التاريخية الأخرى ؛ فقد تحدثت هذه الكتب عن عدد كبير من حرف الغذاء التي عرفتها القاهرة آنذاك (١٦٨) كها أن العدد الكبير من المطاعم التي قدرها الرحالة بالآلاف ، والباعة الجائلين بالطعام في الأسواق كانوا يقدمون قائمة متنوعة وغنية من الأطعمة للقاهريين (١٩٦). ومن المهم هنا أن نشير إلى أن بعض المصادر أوردت لنا قائمة تحوى حوالي ثلاثة وخسين نوعاً مشهورا من الحلوى التي أحبها القاهريون وكانت تباع في شوارع القاهرة وأسواقها ، (٧٠) وهو الأمر الذي يتأكد من المصادر التاريخية الأخرى على أية حال .

تحدث ابن سعيد ، بسرعة أيضا ، عن مطابخ السكر ، والمطابخ التى يصنع فيها الورق المنصورى، وقال إنها « . . . مخصوصة بالفسطاط دون القاهرة . . . » كها ذكر شيئا عن صناعة الجلود والثياب (٢١) . وإشارة ابن سعيد لمطابخ السكر في الفسطاط تبدو على قدر كبير من الأهمية ؛ إذ يبدو أن غالبية هذه المصانع الصغيرة كانت مركزة في الفسطاط حتى القرن التاسع الهجرى (١٥م) على أقل تقدير ؛ فقد أحصى لنا ابن دقهاق ( توفي ٥٠٥ هـ ) ثهانية وخمسين مطبخاً للسكر في الفسطاط وحدها. وكانت صناعة السكر من الصناعات الغذائية الهامة لارتباطها بحياة الرفاهية التى عاشها الحكام من جهة ، وبعادات وتقاليد المصريين من جهة أخرى . وكانت بعض مطابخ السكر مملوكة لأفراد من عامة المصريين ، وبعضهم من اليهود . وفي بعض الأحيان كان أصحاب هذه المصانع

<sup>(</sup>٦٥) قاسم عبده قاسم ، اليهود في مصر من الفتح العربي حتى الغزو العثياني ، ( دار فكر ١٩٨٧ م ) ، ص ٥٩ ص

<sup>(</sup>٦٦) قاسم ، دراسات في تاريخ مصر الاجتباعي ، ص ٧٥ ـ ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦٧) النجوم الزاهرة ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦٨) ابن الأخوة ، معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص ٤٧ ـ ص ٤٨ ، ص١٥٨ ـ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦٩) عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ٨٧ ؛ قاسم ، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي ، ص ١١٨ \_ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٧٠) ابن الأخوة ، المصدر السابق ، ص ١٨١ ـ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٧١) النجوم الزاهرة ، ص ٢٩ .

الصغيرة يديرونها بأنفسهم ، على حين كان البعض الآخر يؤجرونها . وينبغى أن نشير إلى أن الفسطاط قد اشتهرت بكونها أحد مراكزصناعة السكر الهامة في مصر آنذاك (٧٢) .

ويبدو أن « ابن سعيد » قد لمس فى القاهرة شيئاً لم يألفه فى بلاده ، فقد قال مانصه « وهى مستحسنة للفقير الذى لايخاف على طلب زكاة ولاترسيها وعذاباً عليها ، ولايطلب برفيق له إذا مات فيقال له : ترك عندك مالاً ، فربها سجن فى شأنه أو ضرب وعصر . والفقير المجرد فيها مستريح من جهة رخص الخبز وكثرته ، ووجود السهاعات والفرج فى ظواهرها ودواخلها ، وقلة الاعتراض عليه فيها ذهب إليه ، له نفسه يحكم فيها كيف شاء من رقص فى وسط السوق ، أو تجريد ، أو سكر من حشيشة ، أوصحبة المردان ، وماأشبه ذلك بخلاف غيرها من بلاد المغرب » (٧٣).

في هذا النص رسم « ابن سعيد » صورة حية لحياة الفقراء من عامة أهل القاهرة آنذاك ؛ وقد لاحظ زوار القاهرة في ذلك العصر أن هناك عدداً كبيراً من الفقراء يعيشون في القاهرة ، وقد تراوحت مسمياتهم في المصادر التاريخية بين « العوام » الذي كان لفظاً عاماً ، أو « الزعر » « والحرافيش » . «والبلاصية » ، « والشلاق » و « والمشاعلية » (٤٧) ومن الواضح أنهم عاشوا في القاهرة في حرية تامة وعملوا في حرف الخدمات والحرف الدنيا التي كان مجتمع القاهرة بحاجة إليها . وفي الفترة التي زار فيها « ابن سعيد » القاهرة ، كانت أمور الحياة سهلة ميسورة كها يبدو من النص نفسه ؛ فالخبز متوفر ورخيص ، كها أن أماكن النزهة والفرجة وفرص سهاع المطربين ميسورة . وربها كانت الحرية الفردية للقاهري من أبناء الشرائح الاجتهاعية الدنيا هي التي جعلت الرحالة « ابن بطوطة » ـ بعد حوالي قرن من الزمان ـ يقرر أن « . . . أهل مصر ذوو طرب وسرور ولمو . . . » فقد شاهد زينة القاهرة احتفالاً بشفاء السلطان الناصر « محمد بن قلاون » من كسر في يده (٥٧) أما ما أشار إليه « ابن سعيد » من مظاهر المجون والخلاعة والشذوذ الجنسي والدعارة ؛ فهو أمر معروف عن الحياة الاجتهاعية في القاهرة مناذاك ، وطوال عصر سلاطين الماليك ، وتؤكده المصادر والدراسات التاريخية الحديثة (٧٦) .

وقد لفت انتباه « ابن سعيد » كثرة الأزهار فى القاهرة وعدم انقطاعها وهو هنا يكشف عن حس فنان رقيق ، كما تحدث عن فواكه مصر ، وأشار إلى أن المصريين لم يعتادوا شرب نبيذ العنب ، ولكنهم اعتادوا شرب المزر الأبيض المستخرج من القمح ( الجعة ، أو البوظة ) ، ويبدو أن الإقبال عليه كان شديداً بحيث كان سعره يرتفع (٧٧).

<sup>(</sup>٧٢) ابن دقياق ، الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، جـ٤ ، ص ٤١ ــ ص ٤٦ ؛ المقريزي ، جـ١ ، ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٧٣) النجوم الزاهرة ، ص ٢٩ ـ ص ٣٠ . (٧٤) عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٧٥) ابن بطُوطة ، الرحلة ، جـ ١ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٧٦) عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ٢٢٧ ـ ص ٢٣٣ ؛ قاسم ، دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى ، ص ١٣٩ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٧٧) النجوم الزاهرة ، ص٣٠ ـ ص ٣١ .

وعاد مرة أخرى للحديث عن الخمور ، والموسيقى ، « وتبرج النساء العواهر » مقارناً ذلك بها كان يحدث في بلاد المغرب (٧٨).

هذه هي أهم الملاحظات التي دونها « ابن سعيد » عن رحلته إلى القاهرة في السنوات التي شهدت غروب شمس الدولة الأيوبية ، وقيام دولة سلاطين الماليك ؛ فقد توفي السلطان الصالح نجم الدين أيوب في خضم الصراع ضد قوات الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا سنة 18٧هـ ( ١٤٤٩ أ) وقامت زوجته شجرة الدر بإدارة شئون الحكم والحرب بمساعدة كبار أمراء الماليك، وجاء « توران شاه » ليحكم مصر خلفاً لأبيه الصالح أيوب ، ولكنه كان إخفاقاً أيوبياً جديداً ، فاغتاله كبار الماليك بشكل مأساوى مروع ، ومع دمائه التي بددتها مياه النيل تبددت آخر مظاهر السلطة الأيوبية في مصر .

في هذا الوقت العصيب كانت زيارة « ابن سعيد » للقاهرة التي كانت قد صارت بؤرة النشاط الاجتهاعي والاقتصادي والثقافي بمصر . وربها يفسر لنا هذا حقيقة الحيوية والحرارة التي رسمتها كلهات « ابن سعيد » للقاهرة على الرغم من كلهاته الحانقة المعادية التي يمكن فهمها في ضوء الحقيقة القائلة بأن الرجل كان سليل بيت من الأمراء ، وكان صدره يضيق بزحام القاهرة وصخبها وضيق شوارعها . بيد أن حيوية القاهرة ونشاطها الدائب فرضا نفسيهها على قلمه بحيث كانت أوصافه وملاحظاته في مجملها أدق وأكثر حيوية من الرحالة الأندلسي الآخر الذي زارها قبل قرن من الزمان وهو ابن جبير الذي جاء إلى القاهرة في السنوات الأولى من عمر الدولة الأيوبية وحين كانت المدينة ما ما تزال في طريقها إلى التحول من حصن للإدارة والحكم والجيش ، إلى عاصمة حقيقية لمصر .

米 米 米

إن المقارنة بين وصف القاهرة في رحلة ابن جبير الذي زار العاصمة المصرية في بواكبرعصر الدولة الأيوبية ، ورحلة ابن سعيد ، الذي زارها في سنوات الأفول والغروب التي عانتها دولة بني أيوب تكشف عن أن خط المدينة قد سار في اتجاه معاكس لخط الدولة التي تصادفت الرحلتين مع بدايتها ونهايتها . ففي الرحلة الأولى ، كانت القاهرة تبدأ تاريخها الحقيقي عاصمة لمصر والعالم العربي الإسلامي على استحياء ، وفي الرحلة الثانية كانت القاهرة قد استكملت كل المقومات التي تجعلها عاصمة عالمية . وانعكست هذه الحقيقة فيها أشارت إليه كلمات ابن سعيد عن سكانها ، ونشاطهم الاقتصادي والاجتماعي ، وعاداتهم وتقاليدهم . وقد تكرست هذه المكانة تماماً في عصر سلاطين المهاليك (١٤٥٨ هـ / ٢٢٧ هـ ـ ، ١٢٥ / ١٥١٧ م ) . فقد صارت القاهرة عاصمة العالم الإسلامي كله ، ووفد إليها العلماء والفنانون مع المهاجرين من شرق العالم الإسلامي وغربه ، وأصبحت مركزا للتجارة العالمية ، والنشاط السياسي والدبلوماسي في العالم المعروف آنذاك . وانعكس ذلك \_ بطبيعة الحال \_ على شكل الحياة اليومية في شوارعها وضواحيها . بيدأن هذه قصة أخرى .

<sup>(</sup>۷۸) نفسه ، ص ۳۱ ـ ص ۳۲.

## مصر في رحلة ابن بطوطة

« صور من الحياة الاجتماعية في عهد الناصر محمد بن قلاون»

إن أهم مساهمات الرحلة ، في تصورنا ، جاءت من خلال طرح معرفة الإنسان . ذلك أن الرحلة تكشف عن حال يتعرف فيها الإنسان على « الآخر » ، في إطار بيئة مغايرة ، وثقافة مختلفة ، ونشاط حضارى بعيد عما ألفه واعتاده في بيئته . وبذلك يصبح الإنسان أكثر استعدادا للاعتراف بوجود «الآخر » والتعاون معه .

لقد كانت عين الرحالة دائها بمثابة آلة تصوير تسجل ما يراه غريبا جديرا بالتصوير ، على حين كان الناس في عاداتهم وبمارساتهم اليومية لايرون فيه غرابة أو طرافة ، أو شيئا جديرا بالتسجيل . لقد كانت ملاحظات الرحالة هي المادة الخام لكثير من علوم البشر ، ولكن هذه الورقة تهتم بدراسة علاقة الرحالة بالتاريخ الاجتهاعي . وفي رحلة ابن بطوطة التي قام بها في فترة نابضة بالازدهار والحيوية من تاريخ مصر نجد كثيرا من الإشارات التي تفيدنا في التعرف على ملامح المجتمع المصرى . إذ إن زيارة ابن بطوطة لمصر كانت في النصف الأول من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادي) حين كانت القاهرة عاصمة العرب والمسلمين ، وكانت تحت حكم سلاطين الماليك في عز قوتها ومجدها مزدهرة ثرية في الداخل ، مرهوبة قوية في الخارج .

هذه الورقة ستحاول مناقشة ملاحظات « ابن بطوطة » على الحياة الاجتباعية في مصر آنذاك مقارنة بالمصادر التاريخية الأخرى بغية الوصول إلى صورة متكاملة للمجتمع المصرى قدر الامكان .

\* \* \*

ابن بطوطة هو محمد بن عبد الله اللواتى ، ويكنى أبا عبد الله ، وابن بطوطة شهرة اشتهر بها هو وعائلته . كان مولده يوم الاثنين ١٧ رجب ٧٠٣ هـ ( ٢٥ فبراير ١٣٠٤ م ) في مدينة طنجة على مضيق جبل طارق شهال الغرب ، وهو من عائلة اشتغلت بالقضاء وتوارثته ، وعائلته من قبيلة لواته

البربرية (١). وعندما بلغ رحالتنا سن الواحد والعشرين عزم على السفر إلى مشرق العالم الإسلامي بغية حج بيت الله الحرام والرواية عن علياء المشرق المشهورين والاستفادة من علمهم وورعهم . وهنا نجد أنفسنا أمام سبب هام من أسباب الرحلة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، لقد تنوعت دوافع الرحالة المسلمين حقيقة لكن الرحلة في طلب العلم كانت من أهم دوافعهم بحيث أشار إليها العلامة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة ، إذ قال : « . . . والرحلة لابد منها في طلب العلم . ولاكتساب الفوائد والكيال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال . . . »(٢) كذلك كانت التجارة من الدوافع الهامة إلى الرحلة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، إذ كان التاجر المسلم شخصية معروفة في أنحاء العالم المتحضر آنذاك ، وكان من بين هؤلاء التجار علياء تركوا لنا نفائس يفخر بها تراثنا . وتجسد رحلة التاجر سليان السيرافي في المحيط الهندي في منتصف القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادي ) ، ومعجم البلدان الذي ألفه ياقوت الحموى الذي كان تاجرا ، دليلا على أن الرحلة بقصد التجارة لم تخل من العلم (٣).

وهناك أسباب أخرى متعددة للرحلة عند المسلمين بطبيعة الحال ، بعضها شخصى وبعضها كانت سفارات بتكليف من أولى الأمر . بيد أن أهم ما يلفت النظر فى تاريخ الرحلة فى التراث العربى الإسلامى هو أن طابع المبادرة الشخصية كان العامل الحاسم فى غالبية تلك الرحلات . ولم تقم الدولة ، أية دولة ، بتمويل هذه الرحلات سوى فى أضيق نطاق وعندما يكون القائم بالرحلة مكلفا بها من قبل الحكام .

ورحلة ابن بطوطة تدخل ضمن رحلات المبادرة الشخصية ، فقد بدأ رحلته يوم الخميس ، رجب سنة ٧٢٥ هـ . وكان المغرب حينداك تحت حكم السلطان أبى سعيد عثمان من سلاطين بنى مرين . فذهب إلى تونس ، ثم الإسكندرية ، ثم عزم على الحج عن طريق صعيد مصر ، فمر بالقاهرة ، وزار عدة من مدن الدلتا ، وسار فى النيل مصعدا إلى جنوب الأقصر ، ومنها إلى البحر الأهم ، ثم اضطر للعودة إلى القاهرة ليسافر منها إلى دمشق التى سافر منها إلى الحج .

وكانت زيارته الأولى لمصر التى دوّن فيها أهم ملاحظاته وإنطباعاته ، ولكنه زار مصر بعد ذلك ثلاث زيارات قصيرة . . .

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة المسهاة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ( حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة المسهاة محفة النظار في غوائب الامصار وعجائب الاسفار ، ( حققه وقدم له وعلق عليه الدكتتور على المنتصر الكناني..مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨١ م..الطبعة الثالثة ) ، جــ١ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ، ص ٤٠٧ ، حسين محمد فهيم ، أدب الرحلات ( سلسلة عالم المعرفة رقم ١٣٨ ، الكويت ١٨٥ ) م ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) حسين فهيم ، المرجع السابق ، ص ٩٠ .

وصل ابن بطوطه الإسكندرية في أول جمادي الأولى سنة ٧٢٥ هـ ، أي في عهد السلطان الناصر عمد بن قلاوون (٤) ، وهو السلطان الذي يمثل عهده نقطة فارقة في تاريخ دولة سلاطين الماليك نظرا لحالة الرفاهية والاستقرار التي ميزت حكمه بصورة عامة . وقد وصف ابن بطوطة الإسكندرية وصفا دقيقا ، وبهره ميناؤها الذي قال عنه : « . . . ولها المرسى العظيم الشأن ، ولم أر في مراسى الدنيا مثله ، إلا ما كان من مرسى كولم وقاليقوط ببلاد الهند ، ومرسى الكفار سرداق ببلاد الأتراك ، ومرسى الزيتون ببلاد الصين ، وسيقع ذكرها . . . » (٥) ، وذكر ابن بطوطة أن أحد جوانب منار الأسكندرية عندما زاره كان متهدما ، ووصفه بدقة . كها أشار إلى أنه عاد لزيارته بعد خمس وعشرين سنة من زيارته الأولى ، « . . . فوجدته قد استولى عليه الخراب . . . » وذكر أن السلطان الناصر محمد بن قلاون كان شرع في بناء منار مثله بإزائه لكن الموت لم يمهله (٢) .

وهو هنا يشير إلى حقيقة هامة من حقائق عصر هذا السلطان الذى تميز عهده بالاستقرار وكثرة العيارة والبناء فقد أحصى ابن أيبك الدوادار ستة وعشرين جامعا أنشنت فى القاهرة وحدها بخلاف الزوايا والخوانق فى عهد الناصر محمد بن قلاون (٧). كيا أن المقريزى أشار فى ترجمته لهذا السلطان إلى أنه كان يجب العيارة ، وقدر مصروفه على العيارة بمعدل ثمانية آلاف درهم يوميا طول سنى سلطنته الثالثة (٨).

وبعد أن عبر عن إعجابه ودهشته بعمود السوارى ، حدثنا بإفاضة عن علماء الإسكندرية ، كما تحدث عن كبار الصوفية منهم والكرامات المنسوبة إليهم (٩). وينطوى كلام ابن بطوطة هنا على إشارتين غاية في الأهمية عن الحياة في مصر إبان القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) ، فقد

<sup>(</sup>٤) تولى السلطان الناصر محمد بن قلاوون عرش مصر ثلاث مرات كانت أولاها سنة ١٩٣ هـ/ ١٢٩٣ م بعد مصرع أخيه الأشرف خليل ، وكان مايزال طفلا في الثامنة من عمره ، ولم يستمر فيها سوى سنة واحدة ، والثانية سنة ١٩٨ هـ/ ١٢٩٩ م ولكنها كانت مجرد سلطنة صورية لم تستمر سوى بضع سنوات حتى اعتزل هو الحكم سنة ١٠٧ هـ/ ١٣٠٩ م ، ثم كانت سلطنته الثالثة ، الحقيقية ، سنة ٢٠٩ هـ/ ١٣١٠ م لتستمر أكثر من ثلاثين سنة انتهت بوفاته سنة ١٤٧ هـ/ ١٣٤١ م بعد أن جاوز عمره الستين . وكانت تلك الفترة من أهم فترات العصر المملوكي لما تميزت به من ازدهار وإعادة ترتيب النظامين الإدارى والمالي في الدولة . انظر : حياة ناصر الحجى ، السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده : (مكتبة الفلاح ــ الكويت ١٩٨٣) ، ص ١٩ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) رحلة ابن بطوطة ، جـ ١ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، جد ١ ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن أيبك الدوادار ، الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ( وهو الجزء التاسع من كنز الدرر وجامع الخرر ـ تحقيق هانس روبرت رويمر ، الخانجي ـ القاهرة ١٩٦٠ ) ، ص ٣٨٨ ، ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٨) المقريزي ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، جـ ٢ ( تحقيق محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٧١ م ) ، ص ٥٢٣ . ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٩) رحلة ابن بطوطة ، جه، ١ ، ص ٣٨ ، ٤١ .

كانت مصر فى أوج عزها وازدهارها فى شتى الجوانب . إذ إن الظروف التاريخية التى أحاطت بالعالم الإسلامى فى منتصف القرن السابع الهجرى أفرزت دولة سلاطين الماليك لتقوم بدور القوة المدافعة عن العالم الإسلامى على مدى مايزيد على قرنين ونصف من الزمان . وفى ظل الحماية التى وفرتها دولة سلاطين الماليك كانت مصر مقصدا للعلماء والفقهاء والطلاب والرحالة من شتى أرجاء العالم الإسلامى . وخير دليل على ذلك النشاط الثقافى الزاهر هو ما خلفه لنا ذلك العصر من تراث ضخم فى شتى نواحى المعرفة الإنسانية (١٠) .

وهذه هى الاشارة الأولى التى تضمنها كلام ابن بطوطة عن العلماء الكثيرين الذين لقيهم بالإسكندرية، وفيهم العديد من أهل المغرب والأندلس .

والحقيقة أن هناك مجموعة من الأسباب الموضوعية وراء تمركز هذا العدد الكبير من العلماء والمفكرين المسلمين في رحاب دولة سلاطين الماليك في مصر ، إذ إن الأحوال السياسية المعاكسة . والكوارث التي أصابت المسلمين شرقا وغربا كانت وراء هجرة العلماء إلى مصر والشام . فقد شهدت خسينيات القرن السابع الهجرى اجتياح المغول لبلدان الشرق الإسلامي والقضاء على الخلافة العباسية ببغداد . وأدى ذلك ، بطبيعة الحال ، إلى انهيار الدور الثقافي الذي كانت بغداد تقوم به في الحياة الثقافية العربية الإسلامية . وهاجر الناجون من علمائها إلى الشام ومصر . أما في الغرب ، فقد كانت الحرب التي شنها الكاثوليك الأسبان ضد المسلمين تؤتي ثهارها ، وبدأ اللون الإسلامي يتراجع أمام اللون الكاثوليكي على خريطة أسبانيا ، وقد أدت الأحداث العسكرية والفظائع التي واكبتها إلى هجرة على نحو ما ذكر ابن بطوطة .

أما الإشارة الثانية الهامة في كلام ابن بطوطة عن الإسكندرية فهي حديثه عن الصوفية . وفي تقديرنا أن انتشار التصوف وفرق الدراويش كان من النتائج السلبية للحروب الصليبية . فقد كان الصليبيون أقل عددا وعدة ، وأدنى في مستواهم الحضاري من المسلمين ، ومع ذلك انتصروا بسبب حال التشرذم السياسي والأنانية وضيق الأفق الذي اتسم به حكام المنطقة العربية آنذاك . وأدى ذلك إلى تشبع النفوس بالغضب ومشاعر المرارة والإحباط التي زادت من حدتها أعداد اللاجئين الهاربين من وحشية الصليبين عند كل هجوم جديد (١١) . لقد شعر الناس في المنطقة بمدى عجز حكامهم .

(11)

<sup>(</sup>١٠) قاسم عبده قاسم ، الرؤية الحضارية للتاريخ - قراءة في التراث التاريخي العربي ، (ط. ثانية دار المعارف ١٩٨٥م) ص ١١٥ ومابعدها .

Fulcher de Chartres, Historia Hierosolymitana:

A history of the Expedition to Jerusalem 1095, (transl. by Francis Rita Ryon With an introduction by H. S. Fink, Knoxville 1961), pp 125 - 6,143 - 6,163 - 4, 174 - 5, 198.

حيث يحدثنا عن نهب الصليبيين للمناطق الريفية \_انظر المصدر نفسه 200 - 5, 167, 195 - 5, 167 وطرابلس. في وصف المذابح وهروب السكان عقب استيلاء الصليبيين على قيصرية ، وطرسوس ، وعكا ، وطرابلس. وبيروت ، وصيدا .

وشاعت روح التقوى السلبية والتدين العاطفي الهروبي . وتجسد هذا كله في انتشار الطرق الصوفية الجاهلة من الدراويش وكراماتهم المزعومة على أنها من حقائق التاريخ .

ومع أن التصوف بمعنى النسك والزهد والتفقه في الدين ـ قد ظهر على استحياء في القرن الثالث الهجرى (١٢) ، ثم انتشر رويدا رويدا ، فإنه لم يتخذ شكل الظاهرة السائدة في الحياة الاجتهاعية قبل العصر الأيوبي . لقد كان هناك فريق من المتصوفه أقرب إلى الفلاسفة ، يميلون إلى العقل أكثر بما يجنحون إلى الحرافات والغيبيات . ولكن مصرع السهروردي ـ المعروف باسم « السهروردي المقتول » بتحريض مشايخ حلب وبفتوى منهم ، وبأمر من صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٨٧ هـ (١٣) ، كان مؤشرا على اتجاه يناصر الدروشة على حساب العقل تقربا وزلفي إلى جيوش العامة من المريدين الذين تبعوا أولئك الدراويش . وتمثل اهتهام صلاح الدين والأيوبيين بهذا النمط من التصوف في اعتهاد صلاح الدين الأيوبي عليهم في إذكاء حماسة جنوده من جهة ، وإنشاء المؤسسات اللازمة لخدمتهم ووقف الأوقاف السخية عليهم من جهة أخرى (١٤) . وبينها توارى المتصوفة الفلاسفة ظهر المتصوفة الدراويش وأصحاب الطرق .

ومع مرور الوقت بدأت تظهر أنهاط غريبة من الدراويش وأصحاب الطرق لاسيها في عصر سلاطين المهاليك لدرجة أنه وجدت في مصر آنذاك حوالي ست وثلاثين فرقة . وقد استغل سلاطين المهاليك الصوفية في تدعيم سلطانهم والترويج لهم عند العامة (١٥) . ومنذ بداية هذه الدولة كان السطان الظاهر بيبرس يقرب المشعوذين والدراويش والمجاذيب (١٦) ، وكذلك فعل المنصور سيف الدين قلاون ، وسائر سلاطين المهاليك ، ولم يكن السلطان الناصر محمد بن قلاون استثناء في ذلك بطبيعة الحال . وقد أشار ابن بطوطة إلى ذلك عند حديثه عن الزوايا في مدينة القاهرة .

وربها يكون مفيدا أن نورد نص كلام ابن بطوطة ، إذ يقول (١٧): « وأما الزوايا فكثيرة ، وهم يسمونها الخوانق ، واحدتها خانقة . والأمراء بمصر يتنافسون فى بناء الزوايا ، وكل زاوية بمصر معينة لطائفة من الفقراء ، وأكثرهم الأعاجم ، وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف . ولكل زاوية شيخ

<sup>(</sup>۱۲) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأولى ، ( ط . ثامنة ، القاهرة ١٠٢) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأولى ، ( ط . ثامنة ، القاهرة

<sup>(</sup>١٣) ابن شداد، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٦٤ م) ، ص١٠٠ .

<sup>(</sup>١٤) نفسه ، ص ٨٦ ، المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>١٥) محمد زغلول سلام ، الأدب في العصر المملوكي ، جـ ١ ( دار المعارف ١٩٧١ م) ص ١٩٣ ـ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>١٦) محيى الدين بن عبد الظاهر ، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ( تحقيق الدكتور عبد العزيز الخويطر . الرياض ١٩٧٦ م) ص ٢٣٨ ـ ص ٢٤٢ ، حيث يذكر أنه في غزو الظاهر بيبرس لأرسوف سنة ٦٦٣ هـ حضر «. . . . العباد والزهاد والفقراء إلى هذه الغزوة المباركة» .

<sup>(</sup>١٧) ابن بطوطة ، الرحلة ، جـ ١ ، ص ٥٥ ، ٥٥ .

وحارس. وترتيب أمورهم عجيب . ومن عوائدهم في الطعام ، أنه يأتي خديم الزاوية إلى الفقراء صباحا فيعين له كل واحد مايشتهيه من الطعام فاذا اجتمعوا للأكل جعلوا لكل إنسان خبزه ومرقه في إناء على حدة وطعامهم مرتان في اليوم . ولهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهرى من ثلاثين درهما للواحد إلى عشرين . ولهم الحلاوة من السكر كل ليلة جمعة ، والصابون لغسل أثوابهم . والأجرة لدخول الحمام ، والزيت للاستصباح . وهم أعزاب ، وللمتزوجين زوايا على حدة ، ومن المشترط عليهم حضور الصلوات الخمس ، والمبيت بالزاوية ، واجتهاعهم بقبة داخل الزاوية . ومن عوائدهم أن يجلس كل واحد منهم على سجادة مختصة به ، واذا صلوا الصبح قرءوا سورة الفتح ، وسورة الملك، وسورة عم، ثم يؤتى بنسخ من القرآن العظيم، مجزأة، فيقرأ كلُّ فقير جزءا. ويختمون القرآن ويذكرون ثم يقرأ القراء على عادة أهل المشرق ، ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر . ومن عوائدهم مع القادم أنه يأتي بباب الزاوية فيقف مشدود الوسط ، وعلى كاهله سجادة . وبيمناه العكاز ، وبيسراه الأبريق ، فيعلم خديم الزاوية بمكانه ، فيخرج إليه ويسأله من أى البلاد أتى ، وبأى زاوية نزل في طريقه ، ومن شيخه ، فاذا عرف صحة قوله ، أدخله الزاوية ، وفرش له سجادته في موضع يليق به ، وأراه موضع الطهارة فيجدد الوضوء ، ويأتي إلى سجادته ، فيحل وسطه ، ويصلى ركعتين ، ويصافح الشيخ ومن حضر ، ويقعد معهم ، ومن عوائدهم أنهم إذا كان يوم الجمعة أخذ الخادم جميع سجاجيدهم ، فيذهب بها إلى المسجد ويفرشها لهم هناك ، ويخرجون مجتمعين ومعهم شيخهم، فيأتون المسجد ويصلي كل واحد على سجادته، فإذا فرغوا من الصلاة، قرءوا القرآن على عاداتهم ، ثم ينصرفون إلى الزواية ومعهم شيخهم » .

هذا النص يكشف عن أن الماليك ورثوا عن الأيوبيين الاهتمام بالصوفية وتشجيعهم مثلما ورثوا عنهم أمورا أخرى كثيرة . وبينما كانت البداية نابعة من رغبة صلاح الدين الأيوبي في استخدام الصوفية للتعبئة المعنوية لجنوده ومحاربة التشيع ، انتهى الأمر في عصر سلاطين الماليك بالرغبة في تدعيم نفوذ السلطان ومكانته لدى رعيته .

وقد أخذ الناس في مصر عن الصوفية عدة ممارسات وعادات ذميمة أشاعت التفسخ في الحياة الاجتماعية لاسيما في الشطر الثاني من عصر سلاطين المماليك ، ومنها لبس الغريب من الثياب . وحلق الشعر والشارب والحواجب ، والغناء والرقص على دقات الدفوف باسم الدين ، وشرب الحمر، وتدخين الحشيش أو أكله . وقد عرف الحشيش آنذاك باسم حشيشة الفقراء ( والفقراء هنا بمعنى الصوفية) (١٨).

<sup>(</sup>١٨) المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، جـ ٢ ، ص ٤٣٢ \_ ص ٤٣٣ ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، جـ ١ ، ص ٤٠٠ ص ٤٠٠ عيث يذكر في حوادث سنة ٦٥٥ هـ أن طائفة الصوفية الحيدرية قدموا إلى دمشق « . . . وعلى رؤوسهم طراطير ، ولحاهم مقصوصة ، وشواريهم بغير قص . . . » \_ انظر أيضا : سعيد عاشور ، المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك ، ص ١٦٢ \_ ١٧٥ .

ن بطوطة المدن التي مر عليها في طريقه من الإسكندرية ، مثل مدينة دمنهور ، ومدينة رية التي قال إنها حديثة المباني ، ثم مدينة أبيار القديمة والتي قال إنه بها تصنع الثياب علو قيمتها بالشام والعراق ومصر وغيرها (١٩) بيد أن أهم ما حدثنا به رحالتنا في أبيار للال رمضان»، إذ قال (٢٠) « . . . وعاداتهم فيه أن يجتمع فقهاء المدينة ووجوهها العصر مع والعشرين لشعبان بدار القاضي ، ويقف على الباب نقيب المتعممين ، وهو ذو شارة ، فإذا أتى أحد الوجوه ، تلقاه ذلك النقيب ومشى بين يديه قائلا « باسم الله سيدنا فلان سمع القاضي ومن معه فيقومون له ، ويجلسه النقيب في موضع يليق به . فاذا تكاملوا ، القاضي وركب من معه أجمعين ، وتبعهم جميع من بالمدينة من الرجال والنساء وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة وهو مرتقب الهلال عندهم . وقد فرش ذلك ط والفرش فينزل القاضي ومن معه فيرتقبون الهلال ، ثم يعودون إلى المدينة بعد صلاة بن أيديهم الشمع والمشاعل والفوانيس ، ويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم الشمع . ويصل بن أيديهم الشمع ين مينصرفون . هكذا فعلهم في كل سنة » .

ئمارة التفصيلية عن الاحتفال برؤية هلال رمضان في إحدى المدن المصرية تكشف عن المصريين بإحياء هذا بمزيج من الاحتفال الديني والسلوك الاجتهاعي البهيج . وقد لفت قد الذين زاروا مصر في عصر سلاطين المهاليك كثرة الأضواء والمشاعل والحيوية التي تميز في شهر رمضان والتي تحيل ليلها إلى نهار . وتحدث بعضهم عن مظاهر السرور والغناء ضلا عن حوانيت بيع الطعام والمطابخ التي كانت تظل مفتوحة طوال الليل (٢١) .

بن بطوطة بعد ذلك عن مدينة بلطيم ، التي يسميها ملطين ، وقد ذكر أنها « كثيرة النحل لير البحرى والحوت المعروف بالبورى » (٢٢) . ومن المعروف أن هذه المدينة الساحلية تبر اليوم مصيفا مصريا هاما ، كها أن هذه المنطقة ما تزال مشهورة بأسهاك البورى حتى نحدث بعد ذلك عن دمياط فذكر أنها على شاطىء النيل ، « وأهل الدور الموالية يستقون منه نه وكثير من دورها بها دركات ينزل فيها إلى النيل . وشجر الموز بها كثير يحمل ثمره إلى مصر ، وغنمها سائحة هملا بالليل والنهار . ولهذا يقال في دمياط سورها حلوى وكلابها ، وغنمها سائحة هملا بالليل والنهار . ولهذا يقال في دمياط سورها حلوى وكلابها (٢٢). ثم يذكر أن دمياط هذه حديثة البناء ، والمدينة القديمة هي التي خربها الفرنج (٢٤) .

نة ، جـ ١ ص ٤٤ ص ٢٤ .

لمة ، جـ ١ ص ٤٦ .

دعاشور ، المجتمع المصرى ، ص ١٨٤ ـ ص ١٨٥ .

لمة ، جـ ١ ص ٤٨ .

ه، ص ٤٨.

<sup>4 ،</sup> ص ٤٩ .

فى كلام رحالتنا إشارات غاية فى الأهمية عن الأحوال الاقتصادية ، وحال الرخاء التى عاشتها مصر آنذاك من ناحية ، وأهمية دمياط من ناحية ثانية ، ثم بعض آثار ونتائج الحملة الصليبية السابعة على المدينة التى كانت أهم موانىء البحر المتوسط من ناحية ثالثة .

وبالنسبة للإشارة الأولى فإننا نعرف من المصادر التاريخية الأخرى أن المراكب المحملة بالبضائع والآتية من الدلتا عن طريق فرع دمياط وفرع رشيد كانت تجتمع عند بلدة شطانوف التى كانت تبعد عن القاهرة آنذاك سبعة أميال ، كها أن السفن المحملة بالبضائع كانت تسير في حركة دائبة طوال العام تحمل البضائع إلى القاهرة (٢٥). أما دمياط ، فقد كانت أهم ميناء مصرى على البحر المتوسط . وقد أدى هذا إلى تعرضها لعدة هجهات صليبية كان أهمها ما حدث إبان الحملة الصليبية الخامسة ، ففي أواخر شهر مايو سنة ١٢١٨ م وصلت الأساطيل الصليبية قبالة دمياط انتى كانت بها قلعة حصينة فاستمرت تقاوم حتى سقطت في ٢٧ شعبان سنة ٢٦٦ هـ/ ٥ نوفمبر ١٢١٩ م (٢٦) ثم حررها الجيش المصرى في ٩ رجب ١٦٨٨ هـ/ سبتمبر ١٢٢١ م ، وغرقت أوهام الصليبين في أوحال الدلتا . الجيش المصرى في ٩ رجب ١٦٨٨ هـ/ سبتمبر ١٢٢١ م ، وغرقت أوهام الصليبيين في أوحال الدلتا . وهكذا تعرضت دمياط لهجوم صليبي شامل آخر سنة ١٤٧ هـ/ ١٢٤٩ م حين نزلت قوات الحملة وهكذا تعرضت دمياط لهجوم صليبي شامل آخر سنة ١٤٧ هـ/ ١٢٤٩ م حين نزلت قوات الحملة السابعة بقيادة لويس التاسع قبالة دمياط وسقطت المدينة بسرعة غير متوقعة (٢٧) . لكن المصير النهائي لهذه الحملة كان فشلا ذريعا بعد معركة شرسة قرب فارسكور ١٤٨ هـ/ ١٢٥٠ م ، تم فيها النهائي لهذه الحملة كان فشلا ذريعا بعد معركة شرسة قرب فارسكور ١٤٨ هـ/ ١٢٥٠ م ، تم فيها النهائي لهذه الحملة كان فشلا ذريعا بعد معركة شرسة قرب فارسكور ١٤٨ هـ/ ١٢٥٠ م ، تم فيها استفصال الجيش الصليبي ، وأسر لويس نفسه (٢٨) .

وكانت دمياط قد هدمت تماما فى خضم أحداث الحملة الصليبية السابعة وأعيد بناؤها إلى الجنوب من المدينة القديمة لتكون بعيدة عن شاطىء البحر بحيث يتم تأمينها من هجوم الأساطيل الصليبية والأوربية . وفى سنة ٢٥٩ هجرية أمر السلطان الظاهر بيبرس بردم مصب فرع رشيد فى البحر المتوسط حتى لا تدخله السفن العسكرية الكبيرة الحجم ولم تعد تدخله من البحر المتوسط سوى مراكب التجارة الصغيرة . وهذا ما قصده ابن بطوطة بإشارته التي أوردها فى حديثه عن دمياط (٢٩).

Dopp (P.H), L'Egypte au Commenxement du quanzieme siecle, (Le Caire 1950), pp.23.ff. (Yo)

<sup>(</sup>۲۲ ) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، جـ ۹ ، ص ٣١٥ ـ ص ٣١٨ ، المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك . جـ ا ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢٧) قاسم عبده قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ( سلسلة عالم المعرفة العدد ١٤٩ \_ مايو ١٩٩٠ م ) ص ١٥٦ \_ ص

<sup>(</sup>۲۸) المقریزی : السلوك ، جدا ، ص ۳۳۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۵ ، ۳۵۸ ، ۳۲۳ ، ۳۲۹ .

Joinville, The life of Saint Louis, (transl, by R. B. Shaw, Penguin 1975), pp. 197 2 264; Joseph R. Strayer, "Crusade of Lauis IX", in Setton (ed.), Ahist of the Crusades, II, pp. 487 - 518.

<sup>.</sup> المقريزى : السلوك ، جـ ١ ص ٤٤٦ ، قاسم عبده قاسم ، النيل والمجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك . Encyclopaedia of Islam, Art. Damietta. . ٨٦ ص ٨٥ ص ١٩٧٨ م ) ، ص ٨٥ ص

ثم حدثنا عن زاوية الشيخ جمال الدين الساوى قدوة الطائفة الصوفية المعروفة بالقلندرية . وأفرادها يحلقون رؤوسهم ولحاهم وحواجبهم (٣٠). ولا بأس من أن نشير مرة أخرى إلى تحول الحركة الصوفية آنذاك إلى حركة تأثير سلبى على المجتمع المصرى . بعد ذلك وصف ابن بطوطة رحلته في النيل من مدينة سمنود إلى الفسطاط ، وأورد نصا غاية في الأهمية من حيث دلالته على الرخاء الذي كان سائدا في مصر آنذاك ، يقول النص « ومن هذه المدينة ركبت النيل مصعدا إلى مصر مابين مدائن وقرى منتظمة متصل بعضها ببعض . ولايفتقر راكب النيل إلى استصحاب الزاد ، لأنه مهما أراد النزول بالشاطىء نزل للوضوء والصلاة وشراء الزاد وغير ذلك . والأسواق متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مصر ، ومن مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد » (٣١).

وعندما وصل ابن بطوطة إلى العاصمة التي ذكرها باسم « مدينة مصر » راعه جمالها وازد حامها فقال « ثم وصلت إلى مدينة مصر ، وهي أم البلاد ، وقرارة فرعون ذي الأوتاد ، ذات الأقاليم العريضة . والبلاد الأريضة . المتناهية في كثرة العمارة ، المتناهية بالحسن والنضارة . ومجمع الوارد والصادر . ومحط رحل الضعيف والقادر . وبها ما شئت من عالم وجاهل ، وجاد وهازل ، وحليم وسفيه . ووضيع ونبيه ، وشريف ومشروف ، ومنكر ومعروف . تموج موج البحر بسكانها . وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها و إمكانها . شبابها يجد على طول العهد ، وكوكب تعديلها لايبرح عن منزل السعد . على سعة مكانها و إمكانها . شبابها يجد على طول العهد ، وكوكب تعديلها لايبرح عن منزل السعد . قهرت قاهرتها الأمم ، وتمكنت ملوكها نواحي العرب والعجم . . . » (٣٢) .

وفي هذه الفقرة البليغة لخص الرحالة ابن بطوطة أحوال العاصمة المصرية في الشطر الأول من عصر سلاطين الماليك ، فهي عاصمة متسعة الأرجاء قد شملت في جنباتها كافة عواصم مصر الإسلامية منذ فتحها عمرو بن العاص ، فمنذ بناء القاهرة كانت مقر الحكومة ، ومركز الدولة الإدارى والسياسي ، على حين كانت الفسطاط عامرة بالناس الذين جعلوا منها قصبة الديار المصرية ومركز النشاط الاقتصادي والصناعي والعلمي . وعلى الرغم من أن القاهرة قد فتحت أبوابها أمام الناس . فإنها لم تتحول إلى عاصمة حقيقية سوى بعد سنة ٤٠٢ هـ / ١٢٠٧ م بعدما انتقل السلطان الكامل الأيوبي إلى القلعة التي صارت مقر الحكم (٣٣) ومنذ ذلك الحين أخذت الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تكسو وجه القاهرة حتى صارت تموج بالحركة والنشاط على النحو الذي حكى عنه ابن بطوطة . وكثيرون من الرحالة الذين زاروا القاهرة في عصر سلاطين الماليك شاركوا رحالتنا رأيه بطوطة . وكثيرون من الرحالة الذين زاروا القاهرة في عصر سلاطين الماليك شاركوا رحالتنا رأيه

<sup>(</sup>٣٠) الرحلة جـ ١ ، ص ٤٩ . وهو يروى في ذلك قصة عن الشيخ جمال الدين الساوى مفادها أنه اضطر إلى حلق شعره ولحيته وحاجبيه ليتخلص من إغواء امراة كانت معجبة به .

<sup>(</sup>٣١) الرحلة جدا، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣٢) الرحلة جـ ١ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣٣) جومار ، وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل ( ترجمة وتعليق أيمن فؤاد سيد ، القاهرة ١٩٨٨ م ) ، ص ٢٨ ص ٣٠٠ ص

بخصوص القاهرة . فقد كانت العاصمة المصرية آنذاك مدينة كبيرة فاقت مدن العالم من حيث السعة وعدد السكان (٣٤) وكانت شوارع القاهرة ضيقة ، وبيوتها مرتفعة إلى عدة طبقات ، وتربط بين شوارعها في بعض المناطق مساحات واسعة غير منتظمة الشكل تتحول أجزاء منها إلى برك زمن الفيضان ، ثم تصير حقولا ومتنزهات بعد انحسار مياه الفيضان . وفي هذه الشوارع يتدافع الناس من جنسيات مختلفة ويتزاحمون مع الدواب (٣٥) وكانت شوارع المدينة ضيقة جدا عن قصد للتخفيف من حرارة الجو في الصيف ، اذ تراوح عرض الشارع بين خسة أقدام وخسة عشر قدما ، بل كانت هناك شوارع عرضها أقل من خسة أقدام . وكثيرا ما كانت شرفات المنازل المتقابلة في هذه الشوارع تتماس ، وكانت معظم شوارع القاهرة مغطاة لاسيها في مناطق الأسواق (٣٦).

ثم قال ابن بطوطة إن بمصر من السقائين على الجهال اثنى عشر ألف سقاء ، وبها ثلاثون ألف مكار (٣٧) . وتؤكد لنا المصادر التاريخية أن عددا كبيراً من السقائين كانوا ينقلون مياه نهر النيل إلى سكان القاهرة في قرب المياه يحملونها على ظهور الجهال والحمير ، أو على أكتافهم (٣٨) وقد عرفت شوارع القاهرة آنذاك طائفة من السقائين عرفوا في مصادر ذلك العصر باسم « سقائي الكيزان وأرباب الروايا والقرب والدلاء » الذين كانوا يبيعون المياه في الشوارع والأسواق . وفضلا عن هذا كله ، كانت بالقاهرة عدة أسبلة توزعت على شوارعها لتسهيل حصول المارة على مياه الشرب . وكانت تلك الأسبلة توفر مياه الشرب والوضوء المجانية لسكان القاهرة وزائريها . كذلك كانت هناك أحواض تملأ بالمياه المخصصة لشرب الدواب (٣٩) . موزعة في أماكن مختلفة من القاهرة لاسيا في مواقف المكارية الذين كانوا يؤجرون حميرهم التي كانت تقوم بدور سيارات الأجرة في عصرنا الحالي وقد ذكر ابن بطوطة أن عددهم بالقاهرة كان حوالي ثلاثين ألفا .

ثم حدثنا ابن بطوطة عن حياة المرح والسرور التي كان المصريون يحيونها ، فقال إن أهل مصر «ذوو طرب وسرور ولهو » (٤٠٠) وهو هنا يشير إلى حقيقة هامة مؤداها أن متنزهات سكان القاهرة في ذلك الزمان كانت كثيرة لاسيها في ضواحي المدينة والجزر الموجودة في النيل التي كانت مراحا للقاهريين

<sup>(</sup>٣٤) سعيد عاشور : المجتمع المصرى ، ص ٨٦ ـ ص ٨٦ حيث أورد ملاحظات الكثيرين من الرحالة عن القاهرة .

<sup>(</sup>٣٥) جاستون فييت ، القاهرة مدينة الفن والتجارة ، ( ترجمة مصطفى العبادى ، بيروت ١٩٦٨ م ) . ص ١١٧، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٣٦) جومار ، وصف مدينة القاهرة ، ص ٧٦ . (٣٧) الرحلة جـ ١ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>۳۸) رحلة البلوى المغربى ، ص ٥٥ ، ، قاسم عبده قاسم ، دراسات فى تاريخ مصر الاجتهاعى \_ عصر سلاطين المهاليك ( دار المعارف ١٩٨٣ م ط ثانية ) ، ص ١٣٠ \_ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن الاخوة ، معالم القربة في أحكام الحسبة ( تحقيق ونشر ليفي ، كمبردج ١٩٣٧ ) ص ٣٤٨ ، سعيد عاشور . المجتمع المصري ، ص ٩٠ ـ ص ٩١ ، قاسم : دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤٠) الرحلة جـ ١ ، ص٥٣ .

للتفريج عن أنفسهم والتمتع بالحدائق والمتنزهات والبرك . وربها كانت الحرية الفردية للقاهرى آنذاك وراء ملاحظة ابن بطوطة الذى زار القاهرة في وقت كانت الحياة فيه سهلة ميسورة .

بعد ذلك تحدث الرحالة عن جانب هام من جوانب الحياة الاجتهاعية في مصر زمن سلاطين المهاليك ، إذ حدثنا عن القرافة ، ومشهد الحسين ، وتربة الإمام الشافعي وقبور العلهاء والصالحين بالقرافة (<sup>1)</sup>. لقد كانت القرافة (أي منطقة المقابر الخاصة بالقاهرة) من أهم أماكن النزهة التي يخرج إليها القاهريون في ذلك الزمان . وقد لفتت انتباه كافة الرحالة الذين زاروا القاهرة على مدار العصور لعدة أسباب :

اولا: أن عددا من قبور الأولياء والصالحين والصحابة والتابعين موجود بالقرافة .

ثانيا: شيوع بعض الأخبار والحكايات عن معجرات وكرامات تنسب إلى عدد من المدفونين في هذه القرافة .

ثالثا: أن القرافة لم تكن مجرد جبانة يلفها صمت الموتى ، كما هو الحال فى كل الجبانات ، وإنها كانت مراحا للنشاط اليومى لسكان القاهرة . وكان الناس يبيتون فى القرافة بنسائهم وأولادهم . ويطوف البائعون بالمأكولات بين دروبها . وقد أشار ابن الحاج إلى عادة أهل القاهرة بناء الدور فى القرافة ، ويقيمون بجوار الميت فترة قد تطول أو تقصر بحسب عزة الميت لديهم ، كما كانوا يوقدون الشموع والأحطاب لتحضير طعامهم (٤٢).

وقد كان لسكان القاهرة عدة مشاهد ومزارات دينية يتبركون بها وقد خصصوا لزيارة كل مشهد يوما معينا من أيام الأسبوع (٤٣) وهو الأمر الذي يكشف عن رواج الاعتقاد في الكرامات والمعجزات في المجتمع المصرى آنذاك ، وبالغوا أحيانا إلى حد التطرف في اعتقاداتهم تلك ، وهو الأمر الذي أدى إلى إقامة الموالد السنوية في شتى أنحاء البلاد المصرية لتكريم أولئك الأولياء وإحياء ذكراهم.

وقد اعتبر الأستاذ الدكتور سعيد عاشور أن إقامة هذه الموالد كانت مما ابتلى به المصريون فى ذلك العصر نظرا لما يحدث فيها من مظالم وتهتك وفضائح خلقية (٤٤) وهو رأى نوافق عليه تماما ، لأنه يكشف عن معالم الثقافة العامة فى مصر آنذاك ، ونوعية التدين الشكلى العاطفى الممتزج بالخرافات والخزعبلات اللتين ميزتا الحياة الاجتهاعية المصرية فى عصر سلاطين الماليك . وفى تصورى أن بداية هذا النمط من التدين الظاهرى تعود إلى أيام صلاح الدين الأيوبى وحرصه على تشجيع الشعوذة وتصوف الدراويش كها أوضحنا فى الصفحات السابقة من هذه الورقة .

<sup>(</sup>٤١) نفسه ، ص ٥٥ ـ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤٢) ابن الحاج : المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات ، والتنبيه على بعض البدع والعوائد ، ( المطبعة المصرية بالأزهر ، ١٣٤٨ هـ/ ١٩٢٩ م ) ، جـ ١ ، ص٢٦٩ ـ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤٣) نفسه ، جـ ١ ، ص ٢٦٩ ـ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤٤) سعيد عاشور: المجتمع المصرى ، ص ٢٣٤ ـ ص ٢٣٥ .

حدثنا ابن بطوطة عن مظهر آخر من مظاهر الحياة الاجتهاعية في مصر وهو يوم المحمل أو يوم دوران المحمل . قال إنه يوم مشهود « . . . وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب فيه القضاة الأربعة ، ووكيل بيت المال ، والمحتسب ، وقد ذكرنا جمعهم ، وركب معهم أعلام الفقهاء ، وأمناء الرؤساء ، وأرباب الله ، ويقصدون جمعيا باب القلعة ، دار الملك الناصر ، فيخرج إليهم المحمل على جمل ، وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز في تلك السنة ومعه عسكره والسقاءون على جمالهم . ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساء ، ثم ، يطوفون بالمحمل وجميع من ذكرنا معه بمدينة القاهرة ومصر ، والحداة يحدون أمامهم ، ويكون ذلك في رجب . فعند ذلك تهيج العزمات ، وتنبعث الأشواق وتتحرك البواعث ، ويلقى الله تعالى العزيمة على الحج في قلب من يشاء من عباده ، فيأخذون في التأهب والاستعداد لذلك » ( ع ) .

كان موسم الحج محط اهتهام الحكام وعامة الناس على السواء . وفي هذا الموسم تسرى الحركة والنشاط في أوصال المجتمع المصرى ، فتزدهر الأسواق المخصصة لبيع لوازم الحجاج . وكانت كسوة الكعبة الشريفة توضع على جمل مزين يطوف القاهرة والفسطاط فيها عرف اصطلاحا بدوران المحمل مرتين في السنة إحداهما في رجب على النحو الذي أشار إليه ابن بطهطة .

بعد ذلك وصف الرحالة ابن بطوطة الطريق من القاهرة إلى أسيوط ، بيد أن كلامه اقتصر على ذكر البلاد المصرية وبعض منتجاتها ، وتحدث عن العلماء الذين لقيهم في مدن صعيد مصر (٤٧) ولكنه لم يقدم لنا أية إشارات تتعلق بالحياة الاجتماعية في تلك المدن .

ووصف لنا المدن الواقعة على الطريق من أسيوط إلى البحر الأحمر (٤٨). وقد ذكر لنا أن مدينة عيذاب ( التي كانت من أهم موانيء مصر على البحر الأحمر والتي خربت في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي ) . وذكر أن ثلثي المدينة لملك البجاة وثلثها للسلطان الناصر محمد بن قلاوون . وقال إن البجاة قوم سود البشرة يلتحفون بملاحف صفراء ويشدون على رءوسهم عصائب يكون عرض العصابة أصبعا « . . . وهم لايورثون البنات ، طعامهم ألبان الإبل . ومن المهم أن نشير إلى أن ملك البجاة كان يحارب الماليك في البحر فعاد ابن بطوطة ورفاقه إلى القاهرة ليسافروا منها إلى بلاد الشام (٤٩).

\* \* \*

<sup>(</sup>٤٥) الرحلة ، جـ ١ ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤٦) كان السلطان الظاهر بيبرس هو أول من أدار المحمل بمصر سنة ٦٥٧ هجرية . انظر : المقريزى : الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ( نشره الدكتور جمال الشيال ، القاهرة ١٩٥٥ م ) ، ص ١١ . السيوطى، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، ( القاهرة ١٢٩٩ هـ ) ، جـ ٢ ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤٧) الرحلة ، جـ ١ ، ص ٦٣ \_ ص ٦٦ . (٤٨) نفسه ، جـ ١ ، ص ٦٧ \_ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤٩) نفسه ، جد ١ ، ص ٧٠ .

عرضنا في هذه الصفحات القليلة لبعض مشاهدات الرحالة ابن بطوطة في مصر التي زارها إبان عصر الناصر محمد بن قلاوون ( منتصف القرن السابع الهجرى / القرن الثالث عشر الميلادى ) . وقد حاولنا من خلال ملاحظاته أن نلقى بعض الضوء على جوانب معينة من الحياة الاجتهاعية في مصر في عصر سلاطين المهاليك . وقد تنوعت ملاحظات ابن بطوطة ما بين رصد الجوانب الدينية والمعتقدات والعادات والتقاليد المصرية والملاحظات الخاصة بالنشاط اليومي في القاهرة ، وبعض الأمور ذات الدلالتين الاقتصادية والسياسية . ولكن هذه الملاحظات جمعيا تشي لنا بصورة بلاد مزدهرة اقتصاديا . قوية عسكريا وسياسيا ، تدفق حياتها الاجتهاعية بالحيوية والنشاط . وهذه الصور تتفق بشكل عام مع ما نعرفه من المصادر التاريخية الأخرى وتوافق أيضا ما أجمع عليه المؤرخون من أن الشطر الأول من عصر سلاطين المهاليك كان عصر قوة ومهابة في الخارج ، وازدهار ورخاء في الداخل



## الأسواق والحياة اليومية

أسباب النمو السكانى فى بداية عصر الماليك \_ المدن المصرية وأسواقها \_ أسواق العاصمة \_ أسواق الأقاليم \_ الأسواق المؤقتة \_ التقسيم النوعى للأسواق \_ كيفية تنظيم السوق \_ الباعة الجائلون \_ علاقة الدولة بالأسواق \_ الأسواق ومظاهر الحياة اليومية \_ أسباب تدهور حركة الأسواق منذ القرن الخامس عشر : تدخل الدولة \_ النظام السياسى \_ تدهور النقد \_ حالة الأمن \_ الأوبئة والمجاعات \_ التدهور السكانى.

شهدت مصر مع بداية عصر سلاطين الماليك نموًا سكانيًا ، وكان ذلك النمو السكاني واجعًا إلى بعيد إلى أن مصر عاشت فترة سلام امتدت أكثر من مائة سنة . وفي عصر الماليك البحرية . ي يمثل خط الصعود في تاريخ الماليك ، كان النظام السياسي واسخا ، كما كانت القوة العسكرية ماليك بمثابة الدرع الواقي لهذا النظام الذي شيده في مصر وسوريا أولتك العبيد على أنقاض دولة على معرد وسوريا أولتك العبيد على أنقاض دولة على الميابين .

ومنذ بداية ذلك العصر الزاخر بالأحداث استطاعت مصر أن تصد الهجمة التترية الشرسة . قبل نستطيع هذه الجحافل الظالمة اختراق الحدود المصرية . وهو مايعنى أن جماهير المصريين نجت من المذابح الجهاعية المرعبة التى اقترنت بالغزو ، ومن ثم استطاعت مصر أن تحتفظ بمعدل ثابت مو السكانى . وفي الداخل انعكست حالة الرواج والرخاء على خط النمو السكانى الذى بدأ بوده بشكل مطرد حتى القرن التاسع ( الخامس عشر الميلادى ) .

ومن ناحية أخرى ، فإن حقيقة أن مصر فى ذلك الزمان قد صارت هى المعقل الأخير للحضارة ملامية \_ على حين كان العالم الإسلامى فى الشرق والغرب يتعرض لضربات موجعة من التتر سيحيى غرب أوربا \_ تفسر لنا سبب هذه الهجرات الكثيرة التى جاءت إلى مصر آنذاك . فقد دفعت وات التترية بالكثيرين من سكان العراق والشام إلى مصر ، كها أن حرب الاسترداد الأسبانية دفعت . د آخر من مسلمى الأندلس إلى مصر . كذلك تشير مصادر تلك الفترة إلى بعض الهجرات المغولية كردية والتركهانية التى وفدت إلى مصر فى عصر الماليك البحرية . فقد جاءت إلى مصر طائفة من

المغول أبناء القبيلة الذهبية التي كانت ترتبط مع مصر بعلاقات الود والصداقة في عصر السلطان بيبرس . وقد استقدم السلطان العادل كتبغا عددًا كبيرًا منهم (١) . وبالإضافة إلى ذلك جاءت إلى مصر في بداية عصر الماليك بقايا جيش الخلافة العباسية ، وبعض المحاربين الأكراد الذين تجاوز عددهم بضعة آلاف .

هذه الهجرات كان لها تأثيرها ، بطبيعة الحال ، على معدل النمو السكانى . ذلك أن وفود مثل أولئك المهاجرين إلى مصر كان يمثل زيادة طارئة في أعداد السكان .

على أية حال ، فإن بعض الباحثين المحدثين يقدر عدد سكان مصر فى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى بحوالى ثلاثة ملايين نسمة ، على حين يقدر باحث آخر عدد سكان القاهرة فى الفترة نفسها بحوالى ستهائة ألف نسمة (٢) . وتبدو لنا هذه الأرقام معقولة تمامًا فى ضوء ما نعرفه من مصادر تلك الفترة عن المدن المصرية عمومًا ، ومدينة القاهرة بصفة خاصة فضلا عن عدد قرى مصر آنذاك وكان يقترب من ألفين وخمسهائة قرية (٣) .

كانت المدن المصرية في ذلك الحين مدنًا كبيرة واسعة ، كثيفة السكان غاصة بكافة المنشآت الدينية والاجتهاعية ، مثل القياسر والخانات والمساجد والأسبلة والأضرحة وغيرها . والواقع أن كتابات الرحالة الشرقيين والغربيين الذين زاروا مصر في تلك الفترة تشير إلى هذه الحقيقة بشكل أو بآخر . فابن بطوطة . على سبيل المثال ، يذكر في رحلته الشهيرة من أوصاف المدن المصرية مايؤكد انبهاره بها<sup>(٤)</sup>. كذلك فإن بعض الرحالة الغربيين قد بهرتهم المدن المصرية الكبيرة الحجم . لاسيها وأن مدن أوربا كانت ماتزال مدنا صغيرة المساحة قليلة السكان حتى ذلك الحين . فهاهو بيلوتي الكريتي المربا كانت ماتزال مدنا صغيرة المساحة قليلة السكان حتى ذلك الحين . فهاهو بيلوتي الكريتي fur عدث عن القاهرة بنغمة إعجاب مشابهة (٦) كها تحدث عن غيرها من المدن المصرية مثل دمياط (٧) ورشيد والإسكندرية (٨) وعلى الرغم من أن زيارة كل من بيلوتي الكريتي ، وتافور لمصر قد حدثت في القرن الخامس عشر فإن كلامهها يكشف عن كبر حجم العاصمة وغيرها من المدن المصرية .

<sup>(</sup>۱) ابن أيبك ، كنز الدرر وجامع الغرر ، جـ ٨ ، ص ٣٦١ ؛ جمال الدين الشيال ، تاريخ مصر الإسلامية ، جـ ٢ . ص ١٩٤ ـ ص ١٩٩ حيث يورد تفصيلات الهجرات المغولية وأعدادها .

Ashtor, A Social and economic hist., pp. 286 - 291.

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، جـ ١ ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن بطُوطة ، الرحلة ، ( دار التراث ببيروت ١٩٦٨ ) ، ص ١٦ ، ص ٢٤ . . وانظر أيضًا ما ذكره عن مدينة القاهرة ص ٢١ ـ ص ٢٥ .

Dopp (P.H.) L'Egypte au commencement du quanziémesiécle, p.3.

<sup>(</sup>٦) تافور ، الرحلة ، ص ٦٢ ـ ص ٦٤ ، ص ٩٧ ـ ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ص ٥٩ ـ ٦٠ . (٨) المصدر نفسه ، ص ٩٩ ـ ص ١٠٠ .

هذا النمو السكانى انعكست نتائجه فى أسواق البلاد المصرية التى كان عددها كبيرا من ناحية ، كما كانت تموج بالحركة والنشاط وتكتظ بأصناف البضائع من ناحيه أخرى ونستطيع من خلال مصادر ذلك العصر أن نلاحظ أنه كانت لكل مدينة من المدن المصرية أسواقها الخاصة بها . وكان لبعض تلك المدن ، عدة أسواق ، قد تزيد أو تقل حسب مساحة المدينة . فقد كان لأخيم وإسنا وغيرهما من مدن الوجه القبلى أسواقها المزدهرة . وفى الوجه البحرى كانت لكل مدينة أسواقها الخاصة بها (٩) . وقد ذكر ابن دقهاق أن مدينة المحلة كانت «قصبة إقليم الغربية من المديار المصرية » ، وهو ما انعكس على أسواقها الكثيرة الرائجة ، كها أن مدينة قليوب كانت تمد أسواق القاهرة بمعظم حاجاتها من الفواكه والألبان ومنتجاتها (١٠) .

كذلك فإن ماذكره بيرو تافور عن المدن المصرية التى زارها (١١) ، وماذكره ابن بطوطة من أن المسافر على صفحة نهر النيل لايحتاج إلى أن يحمل معه زادًا « . . . لأنه مهما أراد النزول للشاطىء سيجد سوقًا يشترى منه مايريد . . . والأسواق متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مصر ومن مدينة مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد . . . »(١٢) \_ هذا الكلام يؤكد حقيقة أن مدن مصر فى ذلك الحين كانت لها أسواقها الدائمة والمزدهرة فى بداية عصر سلاطين الماليك . وهى الحقيقة التى يؤكدها أيضًا ما ذكره المؤرخ تقى الدين المقريزى فى خططه وهو يتحدث عن بلاد الوجه البحرى (١٣).

والواقع أن أسواق الأقاليم والقاهرة قد تشابهت من حيث نظامها (١٤) ، وإن كان من الواضح أن بعض الأسواق التى وجدت بالعاصمة لم يكن لها نظائر بالأقاليم مثل سوق السلاح ، وسوق المهامزيين وغيرهما من الأسواق التى تخصصت فى بيع لوازم الجيش المملوكى ، وأبناء الطبقة الحاكمة .

ويبدو من مصادر تلك الفترة أن الريف المصرى قد عرف الأسواق الدورية التى كانت تقام فى يوم معين من أيام الأسبوع (١٥) ، وهذا النوع من الأسواق الدورية مايزال معروفًا فى الريف المصرى . وبعض مدن الأقاليم حتى يومنا هذا .

وبخلاف أسواق العاصمة وأسواق الأقاليم ، عرفت مصر أيام الماليك نوعا من الأسواق المؤقتة التي كانت تقام في مواقع التجمعات حيث يجتمع عدد كبير حول مناسبة بعينها ، سواء في مولد أو

<sup>(</sup>٩) ابن دقياق ، الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، جـ ٥ ؛ صفحات ٢٥ ـ ٢٦ ، ٣٠ ، ٤٧ ـ ٤٨ ، ٧١ ، ٨١ ـ ٨٢ . ٠٠

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ، جـ٥ ، ص ٩٩ ـ ص ١٠١ . (١١) تافور الرحلة ، ص ٦٣ ـ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>۱۲) رحلة ابن بطوطة ، ص ۳۱ . (۱۳) المقريزي ، الخطط ، جـ ۱ ، ص ۱٦٢ .

<sup>(</sup>١٤) سعيد عاشور ، المجتمع المصرى : ص ٨٦ ـ ص ٨٨.

<sup>(</sup>١٥) ذكر المقريزى ( الخطط ، جـ١ ، ص ٢٠٥ ) أنه كان للجيزة فى كل يوم أحد سوق عظيم « . . . يجىء إليه من النواحى أصناف كثيرة جدًا ، ويجتمع فيه خلق عظيم . . . » .

احتفال دينى ، أو لبناء جسر على النيل أو شق ترعة ، أو لبناء جامع أو مدرسة (١٦) كما كانت الأسواق تقام فى ميادين الحروب لتقدم للمحاربين ما يحتاجونه ، نظرًا لأن جيوش تلك العصور لم تعرف أسلحة الخدمات التى تعرفها الجيوش الحديثة .

والواقع أن الأسواق المصرية عرفت نوعًا من التخصص فى نوع البضائع التى يبيعها كل منها . وهو ما يبدو متسقًا مع طبيعة الحياة الاجتهاعية آنذاك ، إذ كان أبناء كل طائفة حرفية يسكنون حارة ، أو حيًا ، يعرف باسمهم . ويضيق بنا المقام عن محاولة إحصاء كل أسواق القاهرة ، ومن ثم فإننا سنكتفى بتقسيمها إلى مجموعات نوعية ، بمعنى أن تكون أسواق المواد الغذائية فى مجموعة ، على حين تكون أسواق الملابس ومستلزماتها فى مجموعة ثانية ، ونضع أسواق تجهيزات السفر فى مجموعة ثالثة . . . . وهكذا .

ويجدر بنا أن نلاحظ أن أسواق المواد الغذائية كانت منتشرة فى جميع أنحاء البلاد سواء فى القاهرة أو الأقاليم ، وهو أمر يتمشى بالضرورة مع توزيع التجمعات السكانية . وفى القاهرة كان هناك عدد كبير من أسواق المواد الغذائية . وقد لفتت انتباه الرحالة « بيروتافور » فقال « إن أحسن وأبهى وأروع شيء يراه المرء فى القاهرة هو سوقها الذى تعرض فيه أكداس هائلة وكميات ضخمة من شتى البضائع الواردة من الهند . . . » (١٧) .

وكان سوق باب الفتوح واحدًا من أشهر تلك الأسواق ، ويبدو أنه كان سوقًا جامعًا لأن الناس كانوا يقصدونه « . . من أقطار الأرض لشراء أنواع اللحهان الضأن والبقر وشراء أصناف الخضراوات» . كذلك اشتهر سوق حارة برجوان الذي كان من أكبر أسواق القاهرة بتوفير اللحم بأنواعه . كها كان به عدد كبير من الزياتين والجبانين والجبازين واللبانين والطباخين والشوائين والعطارين والحضريين . بل كان بهذا السوق حانوت لايباع فيه سوى حوائج المائدة من البقل والكرات والشهار والنعناع (١٨) . والجدير بالذكر أن المؤرخ ابن الصيرفي الذي عاش في أواخر القرن التاسع الهجري (١٥٥م) قد عدد لنا أصناف اللحوم والجبن التي كانت تباع في مصر آنذاك (١٩١) . مما يكشف عن حال من الرواج والرفاهية النسبية التي يمكن أن نستنتج أن المصريين عاشوا في ظلها في بداية ذلك العصر كها يتضح من تعدد هذه الأصناف وكثرتها ، ذلك أن الفترة التي يتحدث عنها ابن الصيرفي كانت فترة تدهور واضمحلال اقتصادي ، ومع ذلك كان هناك هذا التعدد في منتجات اللحوم والأجبان، وهو مايدفعنا إلى التساؤل عها كانت عليه الحال أثناء فترة الرواج والازدهار السابقة .

<sup>(</sup>۱٦) المقریزی ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۲٦١ ؛ ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، جـ ١٤ : ص ٢٦ ؛ ابن إیاس . بدائع الزهور ، جـ٤ ص ٢١٤ ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>١٧) تافور ، الرحلة ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>۱۸) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ۹۳ ـ ۲۰٦ .

<sup>(</sup>١٩) ابن الصيرف ، إنباء الهصر ، ص ١٨٧ \_ ص ١٨٨ \_ ص ٤٧٧ .

أما الطيور والدواجن فكانت تباع في « سوق الدجاجين » الذي كانت تباع فيه كميات كبيرة من الدجاج والأوز ، كما كانت تباع به أيضًا طيور الزينة (٢٠) . ويبدو أنه كان في القاهرة سوق مركزي للفاكهة ، هو « دار التفاح » أو « دار الفاكهة » التي كانت الفواكه التي تنتجها البساتين المصرية . والفواكه المستوردة من بلاد الشام ترد إليها . ومن هذا السوق المركزي يتم توزيع الفاكهة على أسواق القاهرة وضواحيها . وقد بني هذا السوق بعد سنة ٧٤٠ هـ ثم بنيت حوله عدة حوانيت لبيع الفاكهة التي كان الباعة يرتبونها في شكل بديع وحولها الزهور . وكان هناك سقف من القهاش يصل ما بين تلك الحوانيت لحياية الفواكه من حرارة الشمس (٢١) .

وتحفل مصادر عصر سلاطين الماليك بأسهاء وأخبار عدد كبير من الأسواق التى تخصصت فى بيع المواد الغذائية ، والتى انتشرت بجوار الأحياء السكانية . ولم تكن الحركة تنقطع ليلا أو نهارًا فى بعض الأسواق المقامة فى الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية (٢٢).

أما أسواق الملابس ولوازمها . فقد تنوعت مابين الأسواق المتخصصة فى بيع الخلع والتشاريف التى كان السلطان يمنحها للأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم ، مثل «سوق الشرابشيين » (٢٣) الذى كان به عدد من التجار يشترون هذه الخلع والتشاريف ويبيعونها لديوان الخاص السلطانى وللأمراء ، ومثل «سوق الحوائصيين » الذى كانت تباع به فى بداية عصر الماليك المناطق التى يتمنطق بها الجنود حول أوساطهم ، ومابين الأسواق التى كانت تباع بها الثياب المستعملة مثل «سوق الخلعيين » ، والأسواق التى تباع بها لوازم الحياكة مثل «سوق الأبارين » ، الذى كانت تباع به إبر الخياطة وغيرها (٢٤) كذلك كان هناك سوق متخصص فى بيع الجوخ المستورد من أوربا ، والذى راج استخدامه نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السلبية فى عصر الجراكسة على نحو ما سنرى فى الصفحات القادمة .

كذلك كانت هناك أسواق خاصة بلوازم الجنود من الأسلحة ومعدات الركوب وما إلى ذلك ، فقد كان سوق السلاح ـ الذى أنشىء فى العصر الأيوبى بين القصرين ـ محلا لبيع أدوات القتال من الرماح والقسى والنشاب والزرديات والسيوف والخناجر وغيرها . ويتصل بهذا السوق ويقترب منه « سوق المهامزيين » الذى كانت حوانيته تبيع المهاميز التى تسخدم فى ركوب الخيل . كذلك كان هناك سوق تباع به أدوات اللجم وغيرها من المعدات الجلدية التى تستخدم لركوب الخيل وغيرها من المعدات الجلدية التى تستخدم لركوب الخيل وغيرها من الدواب

<sup>(</sup>۲۰) المقريزي ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٩٣ ـ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢١) المقريزي ـ الخطط جـ ٢، ص ٩٣ ، السلوك جـ ١، ص ١٨٤ ، جـ ٢، ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢٢) انظر ماذكره المقريزي عن « سُوق المتسيشين » ، وسوق « خط بين القصرين » على سبيل المثال ( الخطط ، جـ ١ . ص ٢٧ ـ ٢٨ ) .

<sup>(</sup>۲۳) الشرابشيين نسبة إلى الشربوش ، وهو لباس رأس مثلث بدون عهامة : وقد بطل استخدامه فى دولة الجراكسة \_ انظر الخطط ، جـ ۲ ، ص ۹۷ \_ ص ۹۸ ؛ ماير ، الملابس المملوكية ، ص ۱۰۱ يتبع . (۲٤) المقريزي ، الخطط ، جـ ۲ ص ۹۳ \_ ص ۹۳ . ص ۳٤.

وهو « سوق اللجميين » الذى كان مجاورًا لسوق المهامزيين ، وكان به عدد من صناع الطلاء . والكفت ( التطعيم بالمعدن ) ، وصناع السروج ولوازمها (٢٥) . وفي عصر الماليك كان بالقاهرة عدد من أسواق لوازم السفر ، مثل « سوق المرحلين » الذى كان يزدهر أيام موسم الحج ، وكانت تباع به أدوات تجهيز الجهال التى كانت وسيلة المواصلات البرية الوحيدة للمسافات الطويلة ، وكان هذا السوق من الضخامة بحيث أنه كان يمكن تجهيز أكثر من مائة جمل في يوم واحد منه . ويهاثله في هذا «سوق المحايريين » ، الذى كانت تباع به المحاير التي يسافر فيها الناس إلى الحجاز وبيت المقدس . وفي مرحلة متأخرة من عصر الماليك أنشىء سوقان آخران لبيع المحاير ، أحدهما بسوق جامع أحمد بن طولون ، والثاني « بسوق الخيميين » . ويبدو أن تجار ذلك السوق لم يكونوا يهتمون بزبائنهم على اعتبار أن المرء لايطرق سوقهم سوى مرة واحدة في العمر (٢٦).

أما الأسواق التى كانت تباع بها حاجات الناس اليومية ، فكانت كثيرة ومتنوعة . فقد كان هناك «سوق الصنادقيين » الذى كانت تباع فيه الصناديق والخزائن والأسرة وغيرها من المصنوعات الخشبية التى كانت أهم قطع الأثاث الذى يستخدمه المصريون فى بيوتهم فى ذلك الحين . كذلك كان هناك «سوق العنبريين » الذى أنشأه المنصور قلاوون مكان أحد السجون وفاء لنذر كان قد قطعه على نفسه . وفى البداية كان هذا السوق يموج بالحركة والازدهار والرواج لأن المصريين على اختلاف مشاربهم كانوا مولعين بالعنبر ، ولكن الغش عرف طريقه إليه فى أخريات القرن الثامن الهجرى (مماريه على احتى بات اسماً لايعنى شيئا .

كذلك كان « سوق الشهاعين» من الأسواق التى يتعامل معها المصريون فى حياتهم اليومية ، على الرغم من أن هذا السوق كان يزدهر فى مواسم معينة . وكانت حوانيت هذا السوق تظل مفتوحة حتى منتصف الليل مما كان يغرى الناس باتخاذها أماكن للنزهة .

ومن البديهى أن الأسواق التى ذكرناها لاتمثل كل الأسواق التى عرفتها البلاد فى ذلك الحين ، وإنها هى أمثلة على مدى التنوع فى أنهاط هذه الأسواق ، وربها يكون من المفيد أن نقرر أننا لم نقصد إحصاء هذه الأسواق ، وإنها التعرف على طبيعة أسواق مصر فى ذلك الزمان .

ويجدر بنا أن نلاحظ أن كثيرًا من أسواق القاهرة آنذاك \_ وأسواق المدن الأخرى بطبيعة الحال \_ قد تعرضت لتغيرات نوعية ومكانية بحكم التطورات التي طرأت على المجتمع المصرى آنذاك ، بما كان يؤدى إلى اندثار بعض الأسواق القديمة وظهور أسواق جديدة من ناحية ، أو إلى تغيير أسهاء الأسواق نتيجة تغير نشاطها أو بسبب سكنى أبناء طائفة حرفية جديدة من ناحية أخرى . مثال ذلك أن «سوق الشوايين » كان يسمى في البداية « سوق الشرايحيين » ، ولكن بعض بياعي الشواء سكنوا السوق

<sup>(</sup>٢٥) انظر المقريزى ، الخطط ؛ جـ ٢ ، ص ٩٦ ـ ص ٩٧ حيث أورد عدة معلومات مفيدة عن تطور صناعة السروج في عصر سلاطين الماليك .

<sup>(</sup>٢٦) المقريزي ، المُصَدّر السّابق ، جـ ٢ ، ص ٩٦ ـ ١٠٣ .

فى أوائل القرن الثامن الهجرى فأصبح يعرف بهم . ثم تغير اسم السوق مرة أخرى إلى « سوق الغرابلين » ( المغربلين ) في القرن التاسع .

كها ينبغى أن نلاحظ أن أسهاء الأسواق لم تكن دائهاً مشتقة من نوع النشاط الذى يقوم به أصحاب السوق ، بل كانت هناك أسواق اتخذت اسهاءها من الأماكن التى أقيمت بها مثل سوق جامع ابن طولون ، وسوق الخانكاه ، وسوق حارة برجوان ، وسوق باب الفتوح وغيرها . كها كانت لبعض الأسواق أسهاء بعض الجهاعات التى سكنت مصر فى ذلك الحين ، مثل « سويقة العراقيين» و«سويقة المغاربة» و « سويقة اليهود » التى ذكر ابن دقهاق أنها صارت خربة فى زمانه (٢٧). وقد حملت بعض الأسواق أسهاء أشخاص مثل « سويقة معتوق » و « سويقة ابن العجمية » و « سوق وردان » التى تنسب إلى وردان مولى « عمرو بن العاص » والتى ذكرها « ابن دقهاق » ضمن أسواق الفسطاط (٢٨) كذلك كانت لبعض الأسواق فى ذلك العصر أسهاء طريفة مثل « سوق البراغيث » و «سوق لحاف (٢٩)» « وسوق العياطين (٣٠)».

ويبدو من كلام ابن دقباق والمقريزى (٣١)عن أسواق ذلك العصر أن هذه الأسواق كانت تقام فى أماكن يراعى أن تكون للسوق منافذ متعددة حتى يسهل على رواده أن يدخلوا إلى السوق ويخرجوا منه . كما يتضح أيضًا أنه كانت لبعض الأسواق مخازن خاصة بها . كذلك عرفت الأسواق المصرية في عصر الماليك نظام الصيارفة ، الذين كانت مهمتهم استبدال العملات وتغييرها لرواد الأسواق ، فقد ذكر المقريزي أن الصيارفة كانوا يجلسون في حوانيتهم طيلة النهار على باب سوق السلاح (٣٢).

وإلى جانب الأسواق عرفت الحياة المصرية آنذاك الباعة الجائلين الذين كان بعضهم يفترشون أرض الأسواق ببضائعهم ، على حين كان البعض الآخر يتجولون بها يحملونه من بضاعة في شوارع وأزقة المدن المصرية .

 <sup>(</sup>۲۷) تنسب «سويقة العراقيين » إلى العراقيين الذين سيرهم زياد بن أبيه من العراق ( ابن دقياق ، الانتصار ، جـ ٤ .
 ص ٦٤ ) . ولم يشر ابن دقياق إلى تاريخ خراب سويقة اليهود ، كيا أنه لم يخبرنا عيا إذا كان قد تجدد غيرها أم لا
 (نفسه ، ص ٢٢) .

<sup>(</sup>٢٨) ابن دقياق ، الانتصار ، جـ ٤ ، ص ١٤ ، ص ٣٢ ـ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه والجزء والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣٠) ذكر المقريزى فى خططه (جـ ٢ ، ص ٢٠١) أن السبب فى تسمية السوق بهذا الاسم يرجع إلى أن ناظر الخاص السلطانى فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون طرح على تجار هذا السوق كمية من عسل القصب (أى أجبرهم على شرائها بالسعر الذى يحدده) ، وكانت الأسعار التى طلبها باهظة فوقف التجار فى طريق موكب السلطان « وعيطوا » حتى أعفاهم ، وسمى السوق منذ ذلك الحين باسم سوق العياطين . وفى ذلك الوقت كانت كلمة « عياط » عند المصريين تعنى الصياح .

<sup>(</sup>٣١) ابن دقياق ، المصدر السابق ، جـ ٤ ص ٣٢ يتبع ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۳۲) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ص ۹٦ .

أما الباعة الذين كانوا يفترشون أرض الأسواق ببضاعتهم فقد عرفتهم مصادر تلك الفترة باسم «أرباب المقاعد». وكان أولئك يبيعون مختلف البضائع من المأكولات والمشروبات والفواكه والخضراوات أو الحواتم والأساور وغيرها من لوازم زينة النساء ، ففي سوق السلاح كان أولئك الباعة من أرباب المقاعد يفترشون السوق أمام حوانيت بيع السلاح وحوانيت الصيارفة . وإذا ما أقبل الليل أشعلوا المشاعل التي تضفى على المكان جوًا بديعًا كان يغرى الناس باتخاذ هذا السوق مكاناً للنزهة في أمسيات الصيف . وفي القصبة ـ التي كانت الشارع التجارى الرئيسي في القاهرة آنذاك ـ كان أرباب المقاعد يجلسون على طول الشارع « . . . بأطباق الخبز وأصناف المعايش . . . » (٣٣).

وقد وجد بالقاهرة فى ذلك العصر سوق بأكمله خصص لهذا النوع من الباعة الجائلين وهو «سوق القفيصات » الذى كان الباعة يجلسون فيه ، تجاه القبة المنصورية ، على تخوت عليها أقفاص صغيرة (قفيصات ) من الحديد ، وقد شبك عليها الخواتم والفصوص ، وأساور النساء وخلاخيلهن وغير ذلك ، وكان أولئك الباعة يستأجرون الأرض التى يجلسون عليها من المشرف على المارستان ذلك ، وكان ألنصورى الذى كان السوق من أوقافه . وفى فترة لاحقة بنى المشرف على المارستان خيمة كبيرة لكى يستظل بها أصحاب القفيصات ، ثم نقل هذا السوق إلى مكان جديد بالقرب من الصاغة سنة ٢٤٧ هـ (٣٤).

ويبدو من كلام المقريزى أن المنافسة بين أولئك الباعة من « أرباب المقاعد » من جهة وأصحاب الحوانيت المقامة في الأسواق من جهة ثانية ، كانت تشتعل أحيانًا لدرجة تتطلب تدخل الدولة من آن لآخر . إذ يذكر ما نصه « . . . كل قليل يتعرض لهم الحكام لمنعهم وإقامتهم من الأسواق لما يحصل منهم من تضييق الشوارع وقلة بيع أرباب الحوانيت . . . » (٣٥) .

أما الصنف الثانى من الباعة الجائلين فكانوا يطوفون شوارع المدن وأزقتها ينادون على بضائعهم كما هو الحال اليوم . ويطوفون في الأماكن البعيدة عن الأسواق فتخرج إليهم النسوة من بيوتهن للشراء ، كما كان بائعو الأقمشة والدلالات يدخلون البيوت لعرض بضائعهم على ربات هذه البيوت (٣٦) .

وقد ذكر تافور أنه شاهد في شوارع القاهرة الباعة وهم ينادون على كافة أصناف البضائع من مأكولات أو فاكهة (٣٧).

كذلك كان أهل المناطق الريفية المجاورة للمدن يفدون إلى أسواقها ببضائعهم من منتجات الريف التي يحملونها على ظهور دوابهم ويعودون إلى قراهم بعد بيعها . وفي فترات الاضطراب كان سكان

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه ، جـ ٢ ، ص ٩٣ \_ ص ٩٥ . (٣٤) المصدر نفسه ، جـ ٢ ص ٩٣ يتبع .

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه . جـ ٢ ص ٩٣ يتبع . (٣٥) المصدر نفسه ، جـ ٢ ، ص٩٣ ـ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣٦) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ١ ص ١٠٢ ـ ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣٧) تافور ، آلرحلة ، ص ٩٧ ـ ص ٩٨ .

المناطق الريفية المجاورة للقاهرة يحجمون عن الحضور بمنتجات حقولهم إلى أسواقها خوفا من أن يستولى عليها فرسان الماليك أو الأعراب أو قطاع الطرق (٣٨).

وكان من الطبيعى أن تخضع الأسواق لرقابة الدولة التى اتخذت عدة أشكال ، منها أولئك الموظفون المستولون عن مراقبة الأسواق ، ومنها الضرائب التى كانت تفرض على أرباب الأسواق ، كما تدخلت الدولة من آن لآخر لتنظيم الأسواق وتخطيطها .

فقد كان لكل طائفة من أرباب الأسواق عريف ، وكان أولئك العرفاء هم الواسطة بين الدولة من ناحية « وأرباب البضائع » من ناحية أخرى . وبيدو أن عرفاء الأسواق كانوا يخضعون لإشراف المحتسب الذى كان يثق فيها ينقلونه إليه (٣٩) ، كذلك كانت الدولة تتقاضى ضريبة معينة من عرفاء الأسواق ، إذ يذكر ابن تغرى بردى (٤٠) أن السلطان الناصر محمد بن قلاون ألغى في سنة ٧٢٠ هجرية ضريبة كانت تؤخذ من عرفاء الأسواق . وفي وسعنا أن نستنتج من صمت مصادر ذلك العصر عن أصحاب هذه الوظيفة ، أن عرفاء الأسواق فقدوا أهميتهم بمرور الوقت .

وذكر القلشقندى وظيفة أخرى هى ، « نظر دار الضيافة والأسواق » ، ويتضح من كلامه أن صاحب هذه الوظيفة لم تكن له سلطة الإشراف على جميع الأسواق ، وإنها كان مسئولا عن الأسواق التي تتبع الديوان السلطاني ، أى أن الضرائب المجباة منها من حق الديوان السلطاني ، كها كان هذا الموظف يشرف على وجوه إنفاق إيرادات هذه الأسواق (٤١) . أما الأسواق التي لم تكن تابعة للدولة فكانت تدخل ضمن إقطاعات الأمراء ، أو ضمن أوقاف المدارس والجوامع والمارستان ، وعلى أية حال فقد أورد لنا المقريزي أسهاء بعض من تولوا وظيفة نظر الضيافة والأسواق (٤٢).

أما الموظف الذى كثيرا ما ارتبط اسمه بالأسواق فهو المحتسب الذى كان له الإشراف الفعلى على الأسواق ، وكانت وظيفة الحسبة من الوظائف الجليلة فى ذلك العصر فقد كانت تأتى فى المرتبة الخامسة بين الوظائف الدينية . ولم يكن يتولاها فى أوائل عصر الماليك إلا وجهاء الناس وأعيانهم من المتعممين « . . . لأنها خدمة دينية . . . » (٤٣) .

<sup>(</sup>٣٨) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ٣ ، ص ٦ ص ١٢٦ ، جـ ٥ ، ص ٦٧ ؛ قاسم عبده قاسم ، النيل والمجتمع المصرى ، ص ٦١ ـ ٦٣ .

<sup>(</sup>٣٩) المقريزي ، إغاثة الأمة بكشف الغمة (نشر الدكتور جمال الدين الشيال) ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤٠) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، جـ٩ ، ص ٤٤ ـ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤١) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ٤ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤٢) المقريزي ، السلوك جـ ٢ ص ٢٤٤ ص ٣٧١ ، ص ١٢ ٤ .

<sup>(</sup>٤٣) عن شروط المحتسب انظر ابن الأخوة ، معالم القربة فى أحكام الحسبة ، ص ٧ وعن تطورها منذ العصر الفاطمى حتى عصر سلاطين الماليك انظر القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٥ ص ٤٥١ ـ ص ٤٥١ ؛ السبكى معيد النعم ومبيد النقم ، ص ٩٢ ، وعن مهام المحتسب انظر القلقشندى ، المصدر السابق ، جـ ١١ ، ص ٦٨ ـ ٦٩ حيث يورد وثيقة من العصر الأيوبي تحدد مسئوليات المحتسب التي لانعتقد أنها تغيرت كثيرًا في عصر الماليك .

وكانت هناك ثلاثة مناصب للحسبة في مصر آنذاك هي : حسبة القاهرة ، وحسبة الفسطاط وحسبة الإسكندرية . وكان محسب القاهرة هو أعلى الثلاثة قدرًا ، إذ كان يحضر المواكب السلطانية ويجلس مع السلطان في دار العدل ، كما كان نفوذه يشمل القاهرة والوجه البحرى . أما محسب الفسطاط ، فكان يشرف على الوجه القبلى ، بينها اقتصر نفوذ محسب الإسكندرية على مدينته . وفي بعض الأحيان ، ولاسيها في أواخر عصر الماليك ، كان من المكن أن يجمع شخص واحد بين حسبة القاهرة وحسبة الفسطاط (٤٤).

وفى الشطر الأخير من ذلك العصر صار من الممكن أن يتولى الحسبة أحد الماليك (٤٥). كذلك صار من المألوف أن يجمع شخص واحد بين الحسبة وغيرها من الوظائف ، كما صارت وظيفة الحسبة تشترى بالرشوة وبعد أن كان يتولاها الفقهاء وأولاد الناس صار الماليك يتنافسون عليها ويسعون إلى توليها بالمال « . . وهذه الأموال العظيمة التي سعى بها هؤلاء ما يستخلصونها إلا من أضلاع المسلمين والأمر لله »(٤٦).

ويهمنا في هذا المقام أن نوضح أن المحتسب كان مسئولا عن الأسواق من النواحى الصحية والسعرية ، كما كان مسئولا عن حالات غش البضائع والسرقة في الموازين والمكاييل . وكان له مجموعة من الأعوان يطوفون الأسواق فيها يشبه الحملات التفتيشية التي نسمع عنها اليوم ، للكشف على نظافة القدور والأواني التي تباع فيها الأطعمة ، ومعاقبة من يغش البضائع ، ومصادرة المأكولات الفاسدة وإعدامها ، على نحو ما حدث سنة ٧٤٢ هجرية حين ضبط المحتسب أحد البواردية ( تجار الطيور المحفوظة بالتمليح والتي كانت من المأكولات الشائعة بمصر حينئذ ) ، وكان يخفي كميات كبيرة من المطيور الفاسدة فعاقبه المحتسب وشهره كها أعدمت الكمية المضبوطة (٤٧) .

وتبدو أهمية هذه الوظيفة في استقرار الأسواق واضحة من خلال الحقيقة القائلة بأن السلطان «المؤيد شيخ» تولى الحسبة بنفسه سنة ٨١٨ هـ لمواجهة ارتفاع الأسعار (٤٨): بيد أن هذه الوظيفة كانت لها هيبتها ومكانتها في بداية عصر الماليك: ثم فقدت رونقها وسطوتها في خضم التدهور العام الذي كانت البلاد تعانى منه في عصر الجراكسة. كما سنرى فيها بعد.

<sup>(</sup>٤٤) المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ ص ٢٠٧ ص ٣٤٩ ، السلوك جـ ٤ ، ص ٥٦٥ ؛ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة جـ ١٦ ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤٥) يذكر ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة : جـ ١٦ ، ص ١٥٣ ) أن المدعو « تنم من نخشباى ، المعروف برصاص» تولى الحسبة سنة ٨٦٥ هـ « فكان أول تركى ولى الحسبة بالبذل . . ولم نسمع ذلك قبل تاريخه لاقديها ولاحديثا . . » وهو مايكشف عن أن الرشوة قد أصبحت هى السبيل لهذه الوظيفة الهامة .

<sup>(</sup>٤٦) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ٣، ص ١٦٥ ، ص ٢٣٣ ، جـ٥، ص ٢٧، انظر كذلك السخاوى ، التبر المسبوك في ذيل السلوك ، ص ٢٦. ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤٧) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ : ص ٩٦ ، السلوك ، جـ ٢ ص ٦١٣ .

<sup>(</sup>٤٨) العيني ، السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ، ص ٣٤١ ـ ص ٣٤٢ .

وبالنسبة للمجتمع كان المحتسب يحتل مكانة هامة ويعد مسئولا في نظر الناس عن حالة الأسواق. فإذا ما كانت الأسعار معقولة والأسواق مستقرة كان المحتسب يلقى رضاء الناس عنه وربها يحملون بغلته وهو راكب عليها ويصبون عليه ماء الورد ويشعلون له الشموع والقناديل على طول الطريق ، على حين تقف الفرق الموسيقية الشعبية والمطربون الشعبيون يحيونه بالأغنيات ويزفونه حين يمرجم (٤٩) أما إذا كان المحتسب دون مستوى المسئولية فإنه كان يتعرض لكافة ضروب المهانة ، وقد يلزم بيته فترة طويلة خوفا من غضب الناس الذين ينسبون إليه سوء الأحوال وغلاء الأسعار (٥٠).

ولم يكن المحتسب وغيره من الموظفين المسئولين عن الأسواق هم التعبير الوحيد عن سلطة الدولة ورقابتها على الأسواق في عصر المهاليك ، بل إن الضرائب على كافة أنواعها كانت تكشف عن مدى تدخل الدولة في شئون الأسواق وأربابها ، وتكشف عن حقيقة العلاقة بين الدولة التي كانت تفرض هذه الضرائب ، وأرباب الأسواق وروادها الذين كانوا جميعا من رعايا هذه الدولة ، والواقع أن هناك كثيراً من الضرائب التي كانت تفرض وتلغى ، أو تزيد وتنقص دون سبب واضح . وقد زاد معدل هذه الضرائب في عصر الجراكسة (٥١) . والواقع أننا لانقصد حصر هذه الضرائب، لأن هذا يتطلب أن نفرد له بحثا مستقلا ، وإنها نهدف إلى توضيح أحد وجوه سيطرة الدولة في ذلك الزمان على الأسواق .

ومن ناحية أخرى ، ارتبطت الأسواق بالكثير من عادات المصريين الاجتماعية ، كما كانت تعبيرا عن جوانب هامة من حياتهم اليومية .

ففى داخل كل سوق من هذه الأسواق كانت تقام مجموعة من الحوانيت . ولكن صغر مساحة الحانوت كان يستدعى بناء مصطبة أمام كل حانوت يجلس عليها البائع لمساومة المشترين أو للحديث مع زواره . وقد أثار استياء أحد المعاصرين أن أصحاب الدكاكين في الأسواق كانوا يهازحون بعضهم بعضا . وقد يجلس البعض في الدكاكين التي تفد عليها النساء لشراء حاجياتهن . وقد لاحظ أن إقبال النساء يكثر على دكاكين باعة القهاش (٥٢).

<sup>(</sup>٤٩) المقريزي ، السلوك جـ ٢ ، ص ٢٣٩ يتبع .

<sup>(</sup>٥٠) ابن الفرات ، تاريخ الدول والملوك ، جـ ٩ ، ص ٤٣٥ ؛ العينى ، عقد الجهان تاريخ أهل الزمان ، ( مخطوط ) . جـ ٢٥ ، ق ٤١٣ ـ ق ٤١٤ ؛ المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٥١) انظر على سبيل المثال ابن تغرى بردى (النجوم جـ ٨، ص ٤٦) حيث يتحدث عن ضريبة نصف السمسرة التى كانت تفرض على كل من باع شيئا بها قيمته ٢٪ من ثمن البيع ، وكذلك المقريزى (السلوك جـ ٣ ، ص ٢٤٤ (حيث يتحدث عن ضرائب سوق الجهال ، والسخاوى التبر المسبوك ، ص ٢٦٨) عن «مكس الجلود» الذى كان يؤخذ بسوق النعال ، أيضا ابن إياس (بدائع الزهور ، جـ ٤ ، ص ٢٥ ـ ص ٧٧ ، ص ٣٠٤ ـ ص ٥٠٠ . جـ٥ ، ص ١٥) حيث يتحدث عن ضريبة جديدة كان يتعين على التجار في الأسواق أن يؤدوها إلى المحتسب مع بداية كل شهر .

<sup>(</sup>٥٢) ابن الحاج ، المدخل ، ج٤ ص ٢٢.

وفى ذلك العصر كان من عادة النساء أن تخرجن إلى الأسواق لشراء حاجياتهن وربها يهازحن الباعة أثناء المساومة على الأسعار . وقد يحدث أن تأتى المرأة بصحبة زوجها إلى الدكان ثم يتركها ويذهب إلى مكان آخر ، وغالبا ما كانت النساء تشترى لأزواجهن ما يحتاجونه من ملابس (٥٣).

كذلك كانت النساء تمثلن غالبية رواد الأسواق فى بعض المواسم مثل خميس العهد الذى كان المصريون جميعًا يحتفلون به على الرغم من كونه عيدًا مسيحيًا . وفى هذا اليوم كانت النساء تخرجن إلى الأسواق ، التى تزدحم بهن ، لشراء البخور والخواتم . ويذكر ابن الحاج أنه لايمكن لأحد أن يمر بالسوق فى هذا اليوم إلا بمشقة لزحمة النساء « . ولو أن رجلا منع اهله من الخروج فى ذلك اليوم لوقع التشويش بينها ، وقدينول الأمر إلى الفراق . . . » (٤٥) .

والجدير بالذكر أن بعض المعاصرين كانوا يرون فى خروج النساء إلى الأسواق أمرًا منكرا ، وكثيرًا ما ثارت المناقشات فى الدوائر الحاكمة بحضور الفقهاء والقضاة لمنع النساء من ارتيادالأسواق الاسيا فى أوقات الأزمات الاقتصادية أو الأوبئة . وهو مايكشف عن المفاهيم الأخلاقية التى كان أهل ذلك الزمان يفسرون بها أسباب الكوارث والشدائد (٥٥).

ومن مظاهر ارتباط الأسواق بعادات المصريين وسلوكياتهم الاجتماعية أن الناس كانوا يتوجهون صباح كل يوم جمعة إلى « سوق الدجاجين » بالقاهرة ، وهو سوق كانت تباع به الدواجن بكميات كبيرة كما كانت تباع طيور الزينة من العصافير الملونة وغيرها من الطيور المغردة ، وهناك يشترى الناس لأطفالهم العصافير لكى يطلقوها حبًا في عمل الخير لأن الناس كانوا يعتقدون أن العصافير تسبح بحمدالله (٥٦).

كذلك ارتبط «سوق الحلاويين» بعادات المصريين ومواسمهم . ويبدو من اسم هذا السوق أنه كان مخصصا لبيع الحلوى المصنوعة من السكر . ويذكر المقريزى أن هذه الحلوى كانت تصنع على هيئة الحيوانات من قطط وسباع وغيرها . وقد عرفت هذه التهاثيل السكرية باسم العلاقات ( مفردها علاقة ) لأنها كانت تعلق بمخيوط على أبواب الحوانيت ، ويتراوح وزن كل منها بين ربع رطل وعشرة أرطال . وكان هذا السوق يزدهر في مواسم أول رجب ونصف شعبان ، وعيد الفطر الذي كان الاستعداد له يبدأ من منتصف شهر رمضان . وكان الناس يحرصون على شراء هذه التهاثيل السكرية ... التي تمتلىء بها أسواق القاهرة والأقاليم في هذه المواسم - لأطفاطم . كذلك كان الناس يهادون الأقارب والأصهار بهذه الحلوى، لاسيها إذا كانت المصاهرة جديدة ، أو إذا لم يكن العريس قد دخل بعروسه . وفي البيوت كان لابد من شراء هذه الحلوى لأهل المنزل (٥٧) على نحو ما يحدث الآن في احتفال المولد النبوى .

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه ، جد ١ ص ٢٤٥ ، جد ٢ ص ٥٥ ، جد ٤ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٥٤) المصدر نفسه جـ٢ ، ص ٥٤ . (٥٥) قاسم عبده قاسم ، النيل والمجتمع المصرى ، ص ٧١ -

<sup>(</sup>٥٦) المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٩٣ يتبع . (٥٧) المصدر نفسه ، والجزء والصفحة ؛ ابن الحاج ، المدخل ، ص ٢٩٣ .

وكان « سوق الشهاعين » الذى تخصصت حوانيته فى بيع الشموع بأنواعها المختلفة ، من الشموع الموكبية والطوافات والفوانيس يزدهر أيضًا فى شهر رمضان ، وفى غطاس النصارى . والواقع أن هذا السوق \_ الذى يرجع تاريخ إنشائه إلى عصر الدولة الفاطمية \_ يمدنا بصورة رائعة من صور الحياة الاجتهاعية فى مصر أيام الماليك . ففى موسم شهر رمضان ، وغطاس النصارى ، كانت تباع فى هذا السوق كميات كبيرة من الشموع الموكبية التى كانت الواحدة منها تصل إلى عشرة أرطال ، بل إن بعض الشموع كانت تصل فى وزنها إلى أكثر من قنطار . وكان الناس يقبلون على حوانيت هذه السوق التى الشموع كانت تصل فى وزنها إلى أكثر من قنطار . وكان الناس يقبلون على حوانيت هذه السوق التى نظل مفتوحة حتى منتصف الليل ، وقد حولت الشموع ليله إلى نهار ، لشراء الشموع أو تأجيرها . فلك أن الشموع الضخمة ، التى كانت تؤجر ، كانت تحمل على عجلات ويجرها الصبيان فى موكب نصلاة التراويح « . يعجز البليغ عن حكاية وصفه . . » . ومن المهم أن نشير إلى أن تقدم صناعة الشموع قد تمثلت فى هذا السوق . كها أن حالة الرخاء التى عاشها المصريون فى عصر الماليك البحرية ، من ناحية أخرى ، قد انعكست على اهتهامهم بصلاة التراويح وشراء الشموع الضخمة ، أو استثجارها لمذا الغرض ، وهى صورة اختفت فى أواخر ذلك العصر نتيجة التدهور الاقتصادى كها سنرى .

وعلى الجانب الآخر ، يكشف « سوق الشهاعين » عن جانب معتم من الحياة المصرية فى ذلك العصر ، ففى هذا السوق كانت بنات الليل تجلسن فى الحوانيت حتى ساعة متأخرة من الليل وقد ارتدين زيًا عميزًا هو الملاءات الطرح والسراويل الحمراء . وقد عرفت أولئك البغايا باسم « زعيرات الشهاعين » (٥٨).

ونستطيع من خلال المعلومات التي أمدنا بها المقريزي عن « سوق الجوخيين » أن نتعرف على بعض التطورات التي جرت على الحياة الاجتهاعية في مصر آنذاك ، فقد كان التجار في هذا السوق يبيعون الجوخ المستورد من أوربا لكي يستخدموه في صناعة المقاعد والستائر والسروج . ذلك أن المصريين لم يكونوا يلبسون الجوخ سوى في الأيام المطيرة فوق ثيابهم لكي يقيهم مياه المطر . ولكن تدهور الأحوال الاقتصادية ، وارتفاع أثمان الثياب الحريرية وغيرها من الثياب الفاخرة ، جعلا المصريين يتخلون عن نظرتهم تلك ، ويقبلون على ارتداء الملابس الجوخية ، مما أدى إلى إزدهار « سوق الجوخيين » (٥٩).

وتكشف دراسة الأسواق أيضًا عن أنه لم يكن من عادة المصريين بشكل عام أن يعدوا الطعام فى منازلم ، بل إن العامة كانوا يتناولون طعامهم خارج منازلهم التى يبدو أنها كانت منازل متواضعة فى الغالب (إذا مااستثيننا بيوت الأثرياء التى حفظ الزمن آثارها) . وانتشرت فى القاهرة آنذاك عدة آلاف من المطاعم التى كان المصريون يأكلون فيها (٦٠) . والحقيقة أنه قد وجد فى ذلك العصر نوعان من المطاعم : المطابخ التى كان الطباخون يعدون فيها الأطعمة التى يبيعونها لحسابهم ، وحوانيت الشرائحيين » ، أو « الشرايحية » التى كان الناس يرسلون إليها مايريدون طهيه من لحوم وخضراوات

<sup>(</sup>٥٨) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ص ٩٤ . يتبع .

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه . (٦٠) سعيد عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ٨٧ .

وغيرها ، ويقوم الشرايحية بطهيها بعد خلطها بالتوابل وغيرها ثم يرسلونها مع صبيانهم إلى المنازل في قدور مغطاة ، وذلك مقابل أجر معين يأخذونه من زبائنهم (٦١) .

وإلى جانب هذه المطاعم كان هناك عدد كبير من الباعة يغدون فى الشوارع جيئة وذهابا حاملين المواقد والنيران ، وأطباق الطعام المعدة للبيع على حين ترى سواهم حاملين صحاف الفاكهة (٦٢). كذلك كان بعض الباعة يفترشون الأرض فى الأسواق والشوارع وبجوار الجوامع وأمامهم طبليات عليها شتى صنوف الطعام التى يبيعونها للناس (٦٣).

أما الخبز فكان منه مايباع جاهزًا فى الأسواق ، ومنه مايعد فى البيوت ثم يرسل إلى الأفران . وكان بعض الناس يخبزون فى الفرن مشاهرة (أى يدفعون أجر الخبز كل شهر) ، على حين كان البعض الآخر يدفع نقدًا عن كل مرة . والجدير بالذكر أن « الخباز » فى ذلك العصر كان يعنى من يصنع الخبز لبيعه فى السوق ، أما « الفران » فهو الذى يخبز الخبز الخبا الخاص بالبيوت لقاء أجر معلوم (٦٤) .

وكانت المياه تجلب من نهر النيل ، ويحملها السقاءون على ظهور الجهال ، ويمرون بها على بيوت عملائهم لتفريغها في الأزيار وغيرها من الأواني . وكان الماء يباع بالقربة ، وربها يأخذ السقاءون الأجر مقدما و يرسلون صبيانهم بقرب المياه إلى المنازل . وكان من المناظر المألوفة والتي تسترعي انتباه كل غريب في شوارع القاهرة ، ذلك العدد الكبير من السقائين الذين يروحون ويجيئون لبيع المياه التي يحملونها على ظهور الجهال والحمير ، أو في القرب على ظهورهم وينادون عليها بالصلاة على النبي عني يفسح الناس لهم الطريق .

كذلك كانت الأسواق تعتبر بمثابة « مراكز إخبارية واجتماعية » ، على حد تعبير أحد الباحثين المعاصرين (٦٥) فالواقع أن السوق كان بؤرة اجتماعية هامة نظرًا لأن عددًا كبيرًا من الناس يوجدون فيه ، إما كمشترين وزبائن للسوق ، وإما بقصد النزهة كما أوضحنا من قبل ، وإما باعتبارهم من أصحاب الحوانيت أو غيرهم من أرباب السوق . ومن الطبيعي أن يتداول الناس الأخبار، ويتناقشوا حول ما يشغلهم من أمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . ومن ثم فإننا يمكن أن نقول إن السوق كان مركزًا من مراكز تكوين الرأى العام على حد تعبيرنا المعاصر .

وبما يؤكد الفرض الذي طرحناه أن مصادر عصر الماليك التاريخية كثيرًا ما تحدثنا عن النداء في الأسواق لسبب أو لآخر (٦٦)، فقد كان المنادون يقومون بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في

<sup>(</sup>٦١) ابن الحاج ، المدخل ، جـ٣ ص ١٨٦ ـ ص ١٨٩ . (٦٢) تافور ،الرحلة ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٦٣) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ص ٩٣ يتبع ؛ ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ص ٧٩ ـ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٦٤) تافور ، المصدر السابق ، ص ٩٨ ؛ ابن الحاج ، المصدر السابق جـ ٤ ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦٥) سعيد عاشور ، المجتمع المصري ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٦٦) انظر على سبيل المثال : المقريزي ، السلوك ، جـ٣ ، ص ٢٣٠ ؛ العينى ، عقد الجمان ( مخطوط ) ق ١٨٣ . ابن تغرى بودى ، النجوم الزاهرة ، جـ ١٤ ، ص ٢٦ ـ ص ٢٩ ؛ ابن الصيرفي ، إبناء الهصر ، ص ٢٠٥ ، ص ٣٣٣ ؛ ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ٣ ، ص ٢٠٠ ، ص ١٠٥ ـ ص ١٠٦ .

حياتنا الحالية من حيث توصيل أوامر الحكومة أو قراراتها إلى أفراد الرعية . والانطباع الذى تتركه أخبار هذه النداءات هو أن المنادين كانوا يختارون أماكن التجمع ومنها الأسواق لإعلام الناس بمضمون النداء . كذلك تتحدث هذه المصادر عن تكرر النداء في الفترة الأخيرة من ذلك العصر ، بألا يتحدث الناس في الأسواق في أمور الدولة وأخبار الحكام و إلا تعرضوا للعقاب (٦٧) .

ومن ناحية أخرى ، كانت أسواق ذلك العصر تعكس جوانب متعددة من العلاقة بين الحكام والرعية ، فقد كان لابد من الحصول على ترخيص رسمى من الدولة مقابل مبلغ من المال لبناء الحوانيت والمصاطب وإقامة السقائف فى الأسواق (٦٨) . كذلك كان الوالى يلزم الباعة فى الأسواق بكنس الشارع ورشه بالمياه ، ويعاقب كل من يمتنع عن ذلك ، وكان على كل حانوت أن يعلق قنديلا يضىء طوال الليل ، كما كان على أصحاب الحوانيت فى الأسواق أن يزينوا حوانيتهم فى الأعياد والاحتفالات العامة ، فضلا عن تظاهرات استقبال سلاطين الماليك التى كان يفرض على الجميع المشاركة فيها (٦٩) .

وكان طبيعيًا في ذلك العصر \_ كها هو الحال الآن \_ أن يؤدى أصحاب الحوانيت في الأسواق الصلاة أمام حوانيتهم ، كها كان من المألوف أن تفرش الحصر والبسط أمام الحوانيت لأداء الصلاة (٧٠) . وكان أربا ب الأسواق يؤدون صلاة الجمعة في السوق مما أثار استنكار بعض المعاصرين (٧١).

إلا أن هذه الصورة الزاهية الألوان للحياة المصرية كها تعكسها الأسواق خلال الشطر الأول من عصر سلاطين المهاليك لم تلبث أن تلاشت بفعل عوامل التدهور التي عاني منها المجتمع المصري منذ أواخر القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع ( ١٤ ، ١٥ م ) . ونجد في مواجهتنا سؤالا يفرض نفسه عن عوامل تدهور الأسواق . ومن الضروري أن نوضح منذ البداية أن بعض عوامل التدهور كانت نتائج في حد ذاتها ، وهو مايشير إلى أن مشكلة السبيبة في التاريخ مشكلة صعبة الحسم ، إذ إن استمرارية العملية التاريخية تجعل من الصعب تتبع جذور هذه العوامل من ناحية ، أو الفصل بين العوامل والنتائج من ناحية أخرى ، بيد أن هذا لايمنع من أن نحاول رسم صورة صادقة \_ بقدر الإمكان \_ لهذا التدهور والأسباب التي أدت إليه .

ولقد تأثرت حركة أسواق مصر بعدة عوامل متباينة في أواخر ذلك العصر ، وكان لبعض تلك

<sup>(</sup>٦٧) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ٣ ـ ص ١٥ ، جـ٥ ، ص ٦ ـ ص ٧ .

<sup>(</sup>٦٨) المصدر نفسه ، جـ٣ ، ص ١٢٧ ، جـ٥ ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٦٩) القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٤ ، ص ٥٧ \_ ص ٥٨ ؛ المقريزى ، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ، ص ١١ ، السلوك جـ ٤ ، ص ٥٧٠ \_ ص ٥٧٥ .

<sup>(</sup>۷۰) المقريزي ، السلوك ، جـ ۲٥١ .

<sup>(</sup>٧١) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٢٨٧ .

العوامل آثارها السلبية على حركة الأسواق التي انكمش حجمها وتوقفت فيها حركة البيع والشراء وغير ذلك من مظاهر الكساد و يكفى للدلالة على ذلك أن نشير إلى ما قاله المقريزي في هذا الشأن ونصه:

« . . . كان بمدينة القاهرة ومصر وظواهرها من الأسواق شيء كثير جدًا قد باد أكثرها ، وكفاك دليلا على كثرة عددها أن الذي خرب من الأسواق فيها بين أراضى اللوق إلى باب البحر بالمقس اثنان وخمسون سوقا أدركناها عامرة فيها ما يبلغ حوانيته نحو الستين حانوتا ، وهذه من جملة ظاهر القاهرة الغربى ، فكيف ببقية الجهات الثلاث مع القاهرة ومصر . . . (YY).

ومن المكن أن نفسر كليات المؤرخ الكبير قى ضوء الحقيقة القائلة بأن مصر شهدت هبوطًا كبيرًا فى عدد السكان منذ منتصف القرن الرابع عشر ، وقد انعكس هذا على أسواق البلاد ، من حيث عددها وحركة البيع والشراء بها ، فقد ذكر المقريزى أيضا أن كثيرًا من أسواق القاهرة التى شهد بنفسه مدى رواجها تقلصت بعد القرن الخامس عشر إلى مجرد عدة حوانيت لاتزيد عن أصابع اليد الواحدة . فقد آل أمر «سوق الحوائصيين » مثلا ، إلى بيع الطواقى التى يلبسها الصبيان . كذلك تدهور «سوق الشياعين »، ولم يتبق منه فى أربعينيات القرن التاسع الهجرى (١٥ م ) سوى خسة حوانيت . وهناك أمثلة أخرى كثيرة يسوقها المقريزى فى خططه على مدى التدهور الذى أصاب أسواق مصر أنذاك (٧٣).

والواقع أن هبوط عدد السكان فى حد ذاته ، كان نتيجة لكثير من العوامل المتشابكة التى انعكست أيضا على الأسواق التى اختفى بعضها وانكمش حجم البعض الآخر ، كما قلت حركة البيع والشراء وارتفعت الأسعار ، فضلا عما نتج عن ذلك بالضرورة من كساد .

وتتصل بعض العوامل والأسباب المؤثرة فى حركة الأسواق بالدولة نفسها ، من حيث مدى الاستقرار السياسى ، ومن حيث الإجراءات الاقتصادية المختلفة ، وحالة الأمن فى البلاد ، والنظام النقدى ، وغير ذلك من الأسباب .

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الاضطراب السياسى الداخلى لم يكن ظاهرة قاصرة على عصر الجراكسة فقط ، وإنها كان ظاهرة عامة طوال ذلك العصر . وتفسير ذلك فى تصورنا هو أن المفاهيم السياسية. لدولة سلاطين المهاليك والتي جعلت العرش من حق الجميع قد أدت إلى تنافس أمراء المهاليك على عرش السلطنة الذي اعتبروه حقا للأقوى . وبين الآونة والأخرى كان بعض الأمراء الطموحين يترجمون طموحهم إلى عمل عسكرى في شوارع القاهرة التي تتحول إلى ميدان قتال لجيوش المهاليك المتحاربة ، وقد تمتد على مدى عدة أيام تضطرب أثناءها الأحوال ، وتموج البلاد بالفوضى والفزع . وسرعان ما تخلو الطرقات من روادها ، وتقفر الأسواق . ويهجرها الباعة لتكون ميدانا لقتال

<sup>(</sup>۷۲) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ص ۲٥١ .

<sup>(</sup>۷۳) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ص ۹۳ ـ ص ۱۰۲ .

فرسان الماليك ومعاركهم الدموية: وتحفل مصادر ذلك العصر بالأمثلة التي تؤكد ذلك، فقد حدث، على سبيل المثال، أن أغلق التجار حوانيتهم عدة مرات فيها بين سنة ٧٨١ هـ وسنة ٧٨٣ هـ، أثناء النزاع بين الأميرين برقوق وبركة حول العرش (٧٤).

بيد أن هذه الحوادث العنيفة زاد معدل وقوعها في الشطر الأخير من العصر ، إذ كانت مثل هذه الحوادث في عصر البحرية مرهونة بتصارع الأمراء الكبار حول عرش البلاد في الغالب . ولكن نظام تربية الماليك الصارم . . (٧٥) كان يكفل للسلاطين والأمراء السيطرة القوية على مماليكهم . وساعدهم على ذلك مواردهم التي وفرتها الزراعة المزدهرة والتجارة المربحة . ومنذ أواخر عصر الدولة الأولى بدأ شراء الماليك بعد سن البلوغ ، وعرف أولئك الماليك في مصطلح ذلك العصر باسم «الجلبان » أو « الأجلاب » . وقد أدى ذلك إلى انهيار نظام تربية الماليك الذي كان يشكل ركناً من أركان النظام السياسي آنذاك ، إذ إن رابطة الأستاذية ، التي كانت تربط بين الماليك وأستاذهم (سيدهم ) الذي أشرف على تربيتهم منذ نعومة أظفارهم ، قد انهارت كما تفككت عربي رابطة الخشداشية التي كانت تجمع بين الماليك من أبناء الطائفة الواحدة . كذلك رفع الحظر على نزول الماليك من ثكناتهم في القلعة والسكن بالقاهرة منذ عصر السلطان الطاهر برقوق في أواخر القرن الرابع عشر ، وكانت النتيجة أن ضعفت الرقابة عليهم ، وقلت فرصة السيطرة على حركتهم .

وفى الشطر الثانى من عصر سلاطين المهاليك زاد معدل التدهور السياسى الداخلى بفعل النفوذ المتنامى للمهاليك الجلبان وعدم قدرة السلطان والأمراء على ردعهم . ومن ثم تكررت حوادث الشغب والاضطراب التى كانوا يثيرونها ، فضلا عن حوادث نهب الأسواق وخطف البضائع والاعتداء على الناس فى الشوارع والأسوق حتى أمست تلك الحوادث بمثابة النغمة الدالة فى حياة المصريين آنذاك . وكانت النتيجة الطبيعية لمثل تلك الحوادث دائماً أن يسرى الفزع فى النفوس ، وتضطرب البلاد وسكانها بالفوضى والخوف ، وتتوقف بالتالى حركة البيع والشراء وتغلق الأسواق .

ولعل من المفيد أن نورد بعض الأمثلة ذات الدلالة في هذا المجال . ففي سنة ٧٦٨ هجرية (١٣٦٨ م) حدث صراع بين « السلطان الأشرف شعبان » « والأمير يلبغا » الذي لجأ إلى تولية سلطان أخر هو « الأمير آنوك » شقيق السلطان ، وبذلك صار هناك سلطان على كل من حافتي النيل فيها بين جزيرة الروضة والقاهرة ، ولكل منها أتباعه من الأمراء والماليك واستمر القتال بين الطرفين عدة أيام « . وأسواق القاهرة طوال هذه الأيام مغلقة والأسباب متعطلة ، وليس للناس شغل سوى التفرج في شاطىء النيل على المقاتلين من السلطانية واليلبغاوبة . . » (٢٦) .

<sup>(</sup>٧٤) المقریزی ، السلوك ؛ جـ ٣ ، ص ٣٥٢ ـ ص ٣٥٣ ، ص ٣٨٦ ، انظر كذلك ابن أیبك ، كنز الدرر ، ، ج ٨ . ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٧٥) عن هذا الموضوع انظر سعيد عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ١١ ـ ص ٣٨ .

<sup>(</sup>۷٦) المقریزی ، جـ ۳ ، ص ۲۸۰ ـ ص ۲۸۲ .

أما الحوادث التى أثارها الجلبان فالأمثلة عليها كثيرة ومتواترة ، بيد أن ابن أياس يذكر أن أول حوادثهم قد وقعت سنة ٨٧٧ هـ حين هاجموا أحد كبار موظفى الدولة (٧٧). وتعددت اعتداءاتهم بعد ذلك على الأمراء وكبار موظفى السلطة دون أن يجدوا قوة تردعهم أو تقف في طريقهم ، ففى العام التالى هاجم جماعة من الجلبان « الأمير يشبك الدوادار » ففر منهم إلى مدينة الجيزة حيث ظل بها طوال خسة عشر يوما ، وكانت النتيجة أن امتنع الأمراء من الصعود إلى القلعة ، على حين اعتكف السلطان قايتباى احتجاجًا على تصرف مماليكه (٨٧). ولكن الجلبان تأكدوا من عدم قدرة السلطان أو كبار الأمراء على كبح جماحهم فعاودوا إثارة الشغب في العام التالى رغبة منهم في قتل يشبك . وهنا أمر السلطان قايتباى أمراءه بالاستعداد لقتال الجلبان فاضطربت الأحوال وماجت القاهرة بالفوضى وأغلقت الأسواق (٧٩).

ويورد لنا ابن إياس مزيدا من أمثلة الحوادث التي أثارها الجلبان في العقود الأخيرة من ذلك العصر، وهي الحوادث التي كانت تتسبب دائها في تعطل الأسواق و إثارة الرعب والفزع نتيجة لما كان يصحبها من أعمال النهب والقتل وغيرها من مظاهر العنف (٨٠).

وعلى الرغم من أن الأوامر كانت تصدر من حين لآخو بعدم تعرض الماليك الأجلاب للناس والباعة والتجار: فإنه يبدو أن تدهور سلطة الحكومة وعجز السلاطين جعلا مثل تلك الأوامر «. . كضرب رباب أوكطن ذباب » على حد تعبير المؤرخ ابن تغرى بردى . ومع مرور الزمن تزايد عبث الجلبان بمقدرات الناس وأمنهم مما أدى بالتالى إلى ارتفاع الأسعار « . . . في سائر الأشياء من المأكول والملبوس والمغلال والعلوفات . . فضر ذلك بحال الناس قاطبة ، رئيسها وخسيسها . . » (٨١) . وهو ما يشير إلى مدى النتائج الضارة والآثار السلبية الناتجة عن تدهور سلطة الدولة في الداخل . وانعدام ما يشير إلى مدى النتائج الضارة والآثار السلبية الناتجة عن تدهور سلطة الدولة في الداخل . وانعدام السيطرة على الجلبان الذين كثرت حوادث اعتداءاتهم وتزايد شرهم ، بحيث صاروا يخطفون القماش والبضائع من الأسواق . كما أظهروا استخفافهم بالسلطان وكبار الأمراء (٨٢).

وعلى الرغم من تدهور أحوال الدولة ، وانهيار الاقتصاد ، فإن مرتبات الماليك تزايدت نتيجة لكثرة أعدادهم من ناحية ، وتفشى الفساد من ناحية ثانية ، على حين لم تعد الدولة قادرة على الوفاء بهذه المطالب عما كان يدفع بالماليك إلى التمرد وإثارة الشغب . فقد كانت جامكية الماليك السلطانية أحد عشر ألف دينار ، في عهد السلطان المؤيد شيخ ( ٨١٥ ـ ٨٢٤ هـ ) ، ثم وصلت إلى ثمانية عشر ألف دينار ، في عهد الأشرف برسباى (٨٢٥ ـ ٨٤١ هـ ) وفي أيام الظاهر جقمق زادت إلى ثمانية

<sup>(</sup>۷۷) ابن إياس ، بدائع الزهور جـ٣ ، ص ٨٢ . (٧٨) المصدر نقسه ، ص ٩٣ ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٧٩) المصدر نفسه ، ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٨٠) المصدر نفسه ، جـ ٣ ، ص ١٤٧ ، جـ ٤ ، ص ١٣ ، ص ٣٦٣ ، جـ ٥ ، ص ٤ ـ ص٧.

<sup>(</sup>۸۱) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، جـ ۱۲ ، ص ۹۸ .

<sup>(</sup>۸۲) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٣ ، ص ٣٣٥ ، ص ٣٨٨ .

وعشرين ألف دينار ثم وصلت إلى ستة وأربعين ألفا فى زمن قايتباى ( ٨٧٢ ـ ٩٠١ هـ) (٨٣) ونتيجة لهذه الزيادة جمع قايتباى مجلسًا بالقلعة حضره قضاة القضاة ونوابهم وعدد من شيوخ العلماء ، وأخذ السلطان يدعو على نفسه بالموت ويتبرم من السلطنة نظرًا لأن الخزانة خاوية ومطالب الماليك كثيرة (٨٤).

وعلى الرغم مما يحمله هذا المثال من دلالات واضحة على مدى تدهور الأحوال المالية في أواخر ذلك العصر ، فإن الأمثلة التي تؤيد ذلك كثيرة ومتواترة في مصادر تلك الفترة . ففي سنة ٢٠٨ هجرية تأخرت رواتب الماليك الأجلاب وثاروا على السلطان قنصوه الغورى الذي اشتكى من أن الخزانة خاوية وقد كثر العسكر من سائر الطوائف ما بين « ظاهرية وأشرفية وإينالية وخشقدمية ، وقايتبايهية وناصرية . ومماليك الظاهر قانصوه ومماليك الأشرف جانبلاط ، ومماليك العادل طومانباي ، ومماليك النواب والأمراء الذين قتلوا . . فمن أين أسد هؤلاء المماليك ؟» (٥٥).

وفى العام التالى تأخرت رواتب الماليك ثلاثة أشهر ، فتمردوا على السلطان وهددوه ، فأخذ يستولى على أموال الناس قسرًا ، ونتيجة لذلك طالب أصحاب الأملاك من السكان أن يدفعوا أجرة مساكنهم ودكاكينهم عشرة شهور مقدمًا « . . فحصل لهم بسبب ذلك الضرر الشامل ، وتعطلت الأسواق من البيع والشراء ، وغلقت غالب دكاكين القاهرة ، ووقع الاضطراب للغنى والفقير ، وصار الناس بين جمرتين . . » (٨٦).

وليت الأمر كان يقتصر على ذلك ، ففى بعض الأحيان كان الماليك ينزلون إلى الشوارع والأسواق يسرقون وينهبون . ففى سنة ٩١٦ هيجرية ، عجز قنصوه الغورى عن دفع مرتبات الماليك فنزلت بموعهم إلى شوارع القاهرة ونهبوا سوق جامع ابن طولون ، وسوق الصليبة ، وسوق تحت الربع . وسوق البسطيين « . . حتى كادت مصر أن تخرب عن آخرها في هذا اليوم » وأغلقت بقية الأسواق . وثبت أن عدد الحوانيت التى نهبها الجلبان في ذلك اليوم خمس مائة وسبعين حانوتًا ، وقدرت خسائر التجار بحوالي عشرين ألف دينار (٨٧).

ومما يؤكد أن العبث والإفساد اللذين سببهما الماليك الأجلاب في حياة المصريين اليومية ، قد تركا تأثيرًا مدمرًا على الاستقرار الضروري لرواج الأسواق ، مايذكره ابن تغرى بردى في حوادث سنة ٨٦٠هـــ

<sup>(</sup>٨٣) ابن الصيرفى إنباء الهصر ، ص ٣٣ ـ ص ٣٧ . وقد ذكر هذا المؤرخ أن من أسباب هذه الزيادة أن الاستادار كان يبيع الجامكية ( المرتب ) ويهبها ، كما كان يزيد في جوامك الماليك السلطانية ويرتب لأولادهم جامكية حتى ولو لم يكن لهم أولاد ، مقابل رشوة يأخذها .

<sup>(</sup>٨٤) المصدر نفسه ؛ ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٣ ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٨٥) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٣ ، ص ١٣ ـ ص ١٨ . والجدير بالذكر أن كل طائفة من طوائف الماليك المذكورة تنسب إلى السلطان الذي اشتراها وكانت تعمل في خدمته .

<sup>(</sup>٨٦) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٨ ، ص ١٦ . (٨٧) المصدر نفسه .

موضحا مدى استهتار هؤلاء بالمصريين والأثر الذى تركوه فى نفوسهم \_ فقد حدث أن خرج جهاز إحدى العرائس محمولا على رؤوس الحالين وعلى ظهور البغال ليزفوه كما كانت عادة المصريين آنذاك . وتصادف أن مر أحد فرسان الماليك بجوار الموكب ثم وقعت قطعة نحاس أحدثت صوتًا جعل الحصان يجفل ، مما أحنق الفارس فضرب حصانه وساقه مسرعًا . وهنا حدث أمر غريب « . . فلم تشك العامة فى أن الماليك نزلوا إلى حوانيت القاهرة ، فأغلقت الأسواق فى الحال . . » (٨٨)

ويبدو أن عجز الحكام عن منع الماليك الجلبان من الاعتداء على الناس قد جعل هؤلاء يعتمدون على أنفسهم فى التصدى للمهاليك ، ويبدو أيضا أن المهاليك قد نالهم بعض الأذى من الناس . فقد نودى فى القاهرة سنة 970 هـ 970 م ) بأن « . . لاسوقى ولاتاجر يبهدل مماليك السلطان ، ولايمسك لأحد منهم فرس ، ومن فعل ذلك قطعت يده . 900 ومن ناحية أخرى كانت هذه المناداة من أكبر أسباب الفساد ، إذ صار المهاليك يد جلون الأسواق و يخطفون القهاش دون أن يتمكن أحد من التصدى لهم .

وهكذا ، بينها كانت الاضطرابات السياسية الداخلية فى الشطر الأول من ذلك العصر راجعة إلى المنافسة بين كبار الأمراء والتنازع على العرش ، فإن فساد الماليك الأجلاب وهجهاتهم المتكررة على الأسواق صارت أمرًا مألوفًا فى الحياة أواخر ذلك العصر ، مما ترك أسوأ الآثار على الأسواق والتجارة الداخلية .

ومن بين العوامل المؤثرة في حركة الأسواق والتي تتصل بالدولة نظام طرح البضائع الذي ترك آثاره الوبيلة على حركة الأسواق آنذاك . ويمكن أن نستدل من المصادر التاريخية المتاحة على مدى ما كان هذا النظام يحمله في طياته من مؤشرات دالة على مدى تدخل الدولة في حركة الأسواق من جهة . والنتائج السلبية لهذا النظام من جهة ثانية .

وتقوم فكرة نظام طرح البضائع \_ التى كانت تختلف وتتنوع تنوعًا كبيرا مابين الأبقار والماشية والأقمشة والثياب والفراريج والزيت والعسل وغيرها \_ على أساس أن تفرض الدولة ما يتوفر لديها من سلع وبضائع ، لسبب أو لآخر على التجار بالسعر الذى تراه وبالكمية التى تريدها ، بغض النظر عن حاجة الأسواق ، كها أن التاجر لم يكن له حق الرفض أو حتى المساومة على الأسعار .

أما مصادر تلك البضائع ، فإنها تنوعت ما بين الهدايا الواردة صحبة السفارات التي كان الحكام المعاصرون يرسلونها إلى سلاطين المهاليك ، والأسلاب والغنائم التي غنمتها الجيوش والأساطيل المصرية أو الحملات التأديبية التي كان الأمراء يقومون بها ضد العربان في شتى أنحاء مصر . وفضلا

<sup>(</sup>۸۸) ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ۱٦ ، ص ٩٦ ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٨٩) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٥ ، ص ٤٦٥ .

عن ذلك كان نظام طرح البضائع يعتمد على احتكار بضاعة بعينها (٩٠).

ويبدو أن إجراء طرح البضائع كان يتبع من حين لآخر نتيجة لرغبة الدولة في مواجهة متاعبها المالية. ومن ناحية أخرى ، كانت الدولة تلزم التجار بتسديد أثهانها في الحال مما كان يسبب لهم كثيرا من المتاعب. ويتضح من النصوص التاريخية المتاحة أن أسلوب الحكام في معاملة التجار عند طرح البضائع عليهم كان من القسوة والشدة بحيث كان التجار يتمنون الموت لأنفسهم في بعض الأحيان (٩١).

وقد تتعطل الأسواق نتيجة انشغال التجار بشراء ما تطرحه الدولة من بضائع مثلها حدث سنة ٨٢٧ هجرية ، حين عاد بعض رجال الأسطول بغنائمهم التى غنموها من قبرص وكان من بين الغنائم كميات كبيرة من الجوخ ، وكان نصيب السلطان منها ماثة وثلاث قطع طرحت كلها على التجار وفقا للسعر الذى حدده . وكها حدث سنة ٨٢٩ هـ بعد الاستيلاء على جزيرة قبرص وأسر ملكها جانوس ، إذا أمر « السلطان برسباى » بجمع التجار لشراء الغنائم فتعطلت أسواق القهاش عدة أيام لانشغال التجار بشراء الغنائم (٩٢) . وقد يهرب التجار حين يعجزون عن الوفاء بالثمن المطلوب كها حدث سنة ٩١٧ هـ ، حين طرح السلطان قنصوه الغورى على التجار في الأسواق « زيتًا وعسلاً وزبيبا وأصناف بضائع يخسرون فيها الثلث . . » وكانت النتيجة أن هرب التجار واغلقت الأسواق عدة أيام (٩٢) .

وهكذا فإن نظام طرح البضائع ، كإجراء اقتصادى تعسفى من قبل الدولة ، سبب كثيرًا من المتاعب للتجار (٩٤) ، كما كان من عوامل انكماش حركة الأسواق الداخلية . إذ كان من الطبيعى أن يحاول التجار تعويض ماتكبدوه من أموال في هذه البضائع المفروضة عليهم فضلا عن تحقيق نسبة من الربح ، وهو ماكان يؤدى بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار وكساد حركة الأسواق .

والجدير بالذكر أن بعض كبار الأمراء كانوا يقومون بفرض حمايتهم على بعض الحوانيت مقابل امتياز معين ، وكان وجود « رنك » الأمير ( أي شارته ) على أي حانوت هو رمز هذه الحماية التي تحمى

<sup>(</sup>٩٠) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة : جـ ٩ ص ٤٦ ـ ص ٤٧ . حيث ذكر في حوادث سنة ٧١٠ هجرية أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد أبطل « ماكان مقررًا من طرح الفراريج » ، ويبدو من خلال النص أنه كان يوجد بكل إقليم ضامن مهمته طرح الفراريج على التجار « ولايقدر أحد يشترى فروجًا إلا من الضامن » .

<sup>(</sup>٩١) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ص ٢٩٥ : جـ ٣ ، ص ٧٣٨ .

<sup>(</sup>٩٢) المصدر نفسه ، جـ٣ ، ص ٧٢٧ ـ ص ٧٢٦ ، ص ٧٢٨ .

<sup>(</sup>٩٣) ابن إياس ، بدائع الزهور ، ج ٤ ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٩٤) ابن الصيرفى ، إنباء الهصر ، ص ٢٦١ ، حيث يذكر فى حوادث سنة ٨٧٥ هـ . أن الأساكفة قد طرح عليهم من ديوان الدولة جلود مقابل بعض المصنوعات الجلدية ، كها تعطل تجار الحوانيت لانشغالهم فى بيع تركة أحد كبار الأمراء .

صاحب الحانوت من قبول البضائع التى كانت الدولة تطرحها على التجار . بيد أن رغبة السلطان برسباى في الحصول على الأموال من أى وجه جعلته يلغى تلك الحيايات في سنة ٨٢٩ هـ فأمر بمنع الأمراء والأعيان من الحيايات ومحيت رنوكهم عن الحوانيت والطواحين والمعاصر «حتى يتمكن مباشرو السلطان من رمى البضائع ما بين سكر وأرز وغير ذلك . . . فشمل الضرر كثيرًا من المناس لما في ذلك من الخسارة في أثمانها . . » (٩٥).

كذلك كانت الدولة تحاول تسعير البضائع لاسياً في أوقات الأزمات الاقتصادية . ومن الناحية القانونية اختلف الفقهاء حول شرعية نظام التسعير ، فبينها قال البعض إنه يحرم على المحتسب التسعير في كل وقت أجاز البعض الآخر التسعير في زمن الغلاء ، كها رأى بعض الفقهاء أن التسعير يجوز في حالة إذا ماكانت البضائع الخاضعة للتسعير من إنتاج البلاد وليست من الواردات (٩٦) . وعلى أية حال فإننا نستطيع أن نستنتج من نصوص المصادر التاريخية أن نظام التسعير قد طبق بالفعل بقصد الحد من ارتفاع الأسعار ، بيد أنه تميز ـ كغيره من تصرفات الحكام ـ بالعشوائية والارتجائية . على أننا يجب أن نلاحظ أن الدافع إلى التسعير كان يختلف من وقت لآخر . كذلك أنه يبينها كان الدافع في أوائل ذلك العصر هو الرغبة في تخفيف وطاة الأزمة الاقتصادية (٩٧) ، تمثل الدافع في السنوات الأخيرة من العصر نفسه في الخوف من تمرد الماليك الجلبان وغضبهم إذ إنهم كانوا قد أخذوا للسنوات الأخيرة من العصر نفسه في الخوف من تمرد الماليك الجلبان وغضبهم إذ إنهم كانوا قد أخذوا يتدخلون في شئون الأسواق (٩٨).

وينبغى أن نلاحظ أن التسعير كان يأتى بنتائج عكسية لما كان مرجوًا منه فى بعض الأحيان ، وهو مايكشف عن حقيقة أن تدخل الدولة فى شئون السوق من خلال التسعير لم يكن يؤتى ثهارًا إيجابية دائها ، لاسيها وأن المحتسب المسئول عن مراقبة الأسعار لم يكن دائها على المستوى المطلوب من الكفاءة والأمانة ، لاسيها فى عصر الجراكسة (٩٩) . بل إن الحسبة كانت تظل شاغرة فترة طويلة . وكان المحتسب عادة من أمراء المهاليك فى أواخر ذلك العصر . وكان غالبية هؤلاء يجهلون حقيقة مسئولياتهم ، كها أنهم غالبا ما كانوا يعتمدون على أعوانهم الذين استغلوا مناصبهم فى تكوين الثروات . وكان البائع الذي لايدفع لهم الرشوة يتعرض للضرب والإهانة على الرغم من أن جميع الباعة فى الأسواق كانوا يبيعون بسعر أعلى من السعر الذي يحدده المحتسب (١٠٠٠).

وكانت للضرائب الطارئة التي كان سلاطين الماليك يفرضونها على تجار الأسواق نتائج لاتقل من

<sup>(</sup>٩٥) المقريزي السلوك ؛ ج ٤ ، ص ٢٢١ . (٩٦) السبكي ، معيد النعم ومبيد النقم ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>۹۷) المقریزی ، المصدر آلسابق ، جـ ۱ ، ص ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ، جـ ۲ ص ٦٦٩ .

<sup>(</sup>۹۸) يذكر ابن إياس في حوادث سنة ٩١٩ هـ . وسنة ٩٢٢ هـ أن عدة محاولات قد جرت لتسعير البضائع كلها حتى الكنافة خوفا من الجلبان « انظر بدائع الزهور » جـ ٣ ، ص ٣٣٨ ، جـ ٥ ، ص ٢ ـ ص ٧ ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٩٩) انظر ما سبق عن المحتسب .

<sup>(</sup>١٠٠) ابن الصيرفي . إنباء الهصر ، ص ٤٢ ، ص ٤٣ ، ص ١٢٥ ، ص ٢٠٣\_ ص ٢٠٤ .

حيث ضررها عن طرح البضائع أو التسعير التعسفى ، فقد تعين على التجار أن يدفعوا هذه الضرائب الطارئة والتى كانت تزيد بشكل مطرد مع زيادة معدل التدهور فى مالية الدولة . ومن الطبيعى أن تساهم هذه الضرائب فى ارتفاع الأسعار من جهة ، وزيادة محاولات الغش والسرقة فى الموازين والمكاييل من جهة ثانية .

ومنذ بداية دولة سلاطين الماليك استحدثت عدة ضرائب سميت « الحقوق السلطانية والمعاملات الديوانية » (۱۰۱). وأخذت أسواق البلاد تعانى من الضرائب التى ازداد عددها وتضاعفت قيمتها على مر السنين . وكان لهذه الضرائب الشهرية ( مشاهرة ) والأسبوعية ( مجامعة ) تأثيرها المدمر على الأسواق والتجارة الداخلية بوجه عام . ومن الأمور ذات الدلالة ما ذكره السخاوى في حوادث سنة ٨٤٧ هجرية من أنه « . . . كثر التطفيف في الموازين والغش في البضائع . وفشا ذلك فشوًا منكرًا وطمع السوقة لما جعل عليهم من الرواتب الشهرية والجمعية . . . . » (١٠٢١). وهو ما يؤكده ابن إياس في مرحلة لاحقة ، ففي سنة ٩٠٧ هجرية احتاج السلطان قنصوه الغورى لبعض الأموال لمواجهة مطالب الماليك ، فبدأ يفرض « مغارم » جديدة على الناس ، وكانت النتيجة أن تعطلت حركة البيع والشراء في الأسواق ، وأغلقت أغلب حوانيت القاهرة (١٠٣).

وكانت مثل هذه الضرائب تدفع بالباعة إلى رفع الأسعار عدة مرات في بعض الأحيان ، دون خشية أو خوف من العقاب ، لأنهم كانوا يجدون المبرر والعذر في تلك الضرائب التي تزايد عبؤها على كواهلهم على مر السنين . ومن ناحية أخرى ، كان الباعة يلجئون إلى الغش في الموازين والمكاييل ونوع المبيعات رغبة في تعويض الأموال التي غرموها من جهة ، وتحقيقًا لمزيد من الأرباح من جهة ثانية . والنتيجة أن تقفز الأسعار ، ويظهر ما نسميه « السوق السوداء » بتعبيرنا المعاصر ، ويتزايد الضغط على المستهلك العادى مما يدفعه إلى الاقتصار على شراء الضروريات فقط ، ومن ثم تنكمش الأسواق من حيث حركتها ، ومن حيث حجمها وعددها على حد سواء .

كها تكشف هذه الضرائب ، من ناحية أخرى ، عن طبيعة العلاقة بين سلاطين الماليك ورعاياهم في ظل المفاهيم السياسية التي حكمت ذلك العصر ، وهو يدعم ما ذهبنا إليه في مدخل هذا الكتاب من أن مصر في ذلك الزمان كانت « سلطان ورعية » ، على حد قول ابن خلدون .

ومن المنطقى أن يكون للنظام النقدى أثره الخطير على حركة أسواق مصر . ففى بداية عصر سلاطين الماليك ، كان رصيد الدولة من الذهب والفضة كبيرًا . فعلى مدى مائة وثلاثين عاما تقريبًا .

<sup>(</sup>۱۰۱) المقريزي ، السلوك جــ ، ص ٣٨٤ . كان ذلك سنة ٢٥٠ هجرية في عهد السلطان المعز أيبك ، وتنسب هذه الضرائب إلى وزيره لا هبة الله بن صاعد الفائزي » .

<sup>(</sup>۱۰۲) السخاوي ، التبر المسبوك في ذيل السلوك ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>١٠٣) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٤ ، ١٦ ، والجدير بالذكر أن الضرائب الشهرية والأسبوعية تعرضت للإلغاء والإبقاء عدة مرات ( المصدر نفسه ، ص ٤ ، ص ٢٥ ، ص ٧٧، ص٣٠٤ ، ٥٠٣ جـ ٥ ص ٦ ـ ٧ ، ص١٧).

لم تحدث أية أزمة نقدية خطيرة تسبب ارتفاعا مفاجئا في الأسعار إذ كانت دور سك النقود تجد كفايتها من الذهب والفضة اللازمين لسك الدنانير الذهبية والدراهم الفضية ، وكان الذهب يأتى أساسا من بلاد غانا والتكرور ( مالى الحالية ) ، التى كانت تربطها بمصر علاقات وطيدة في ذلك الحين على المستوى الاقتصادي والديني والثقافي . إذ كانت القوافل التجارية تتردد بين مصر ومناطق غرب أفريقيا بشتى المصنوعات المصرية مقابل الذهب وغيره من منتجات هذه البلاد . وقد تحدث ابن بطوطة في رحلته عن توفر الذهب بهذه المناطق ، وعن كرم « منسى موسى » \_ سلطان مالى الذي زار مصر \_ كها تحدث عن رحلات التجار من أبناء هذه البلاد إلى مصر (١٠٤) . أما الفضة فكانت تصل إلى مصر بشكل أقل انتظامًا ، ولكنه كان كافيًا لسد حاجة البلاد وضهان استقرار النظام النقدي . وكانت ترد إما من أوربا أو من وسط آسيا . وبفضل توفر الفضة استطاع السلطان الظاهر بيبرس ، المؤسس الحقيقي لدولة سلاطين المهاليك ، أن يجعل نسبة الفضة في الدرهم سبعين في المائة من وزنه . وقد تمكن سلاطين البحرية من سك دراهم فضية ثابتة القيمة وصل متوسط وزنها إلى ٩٧ , ٢ جم (١٠٥٠).

ولكن اختفاء العملات الفضية منذ أواخر القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) كان إيذانا بالخراب الاقتصادى والتدهور السياسى الذى أودى بدولة الماليك فى نهاية الأمر، فقد تناقص رصيد البلاد من الفضة بالتدريج، ومن ثم قلت نسبة الفضة فى الدرهم مما أدى إلى انخفاض سعوه فبعد أن كان ١/ ٢٠ من الدينار فى بداية العصر، وصل إلى ١/ ٢٥ ثم إلى ١/ ٣٠ من الدينار فى فترة لاحقه . وكان السبب فى ذلك راجعًا إلى ازدياد الطلب فى الجمهوريات الإيطالية التجارية على الفضة ، مما أدى إلى شرائها وسحبها من أسواق الشرق وهو ما أشار إليه المقريزى بقوله إن النصارى كانوا يصدرون الفضية من بلاد الشرق إلى أوربا . وعلى أية حال فقد توقفت الدولة عن سك الدراهم الفضية مع مطلع شمس القرن الخامس عشر ، وقد استعاض الماليك عنها بالنحاس الذى كان إنتاجه قد زاد فى أوربا ، ولاسيها ، فى البلاد الواطئة والمجر والبوسنة والهرسك (١٠٦) .

وحين كان رصيد الدولة من الذهب والفضة كبيرا ، كان النظام السعرى يستند على قاعدة ذهبية وفضية ضمنت للأسواق حالة من الاستقرار والرواج . ولكن ظهور الفلوس النحاسية منذ وقت مبكر، ثم حلولها محل النقود الذهبية والفضية كأساس للسعر في مرحلة لاحقة ، كانا علامة على مدى تدهور الأحوال الاقتصادية . ويقدم لنا المقريزي تقريرًا مطولا عن بداية تدهور النظام النقدى . واستمرار هذا التدهور في الشطر الثاني من هذا العصر . ويتضح من كلام مؤرخنا أن الفلوس النحاسية ضربت سنة ٥٧٩ هـ على أساس أن تكون قيمة كل فلس ١/ ٢٤ من الدرهم الفضة الذي كانت قيمته آنذاك ١/ ٢٠ من الدينار الذهبي ، ثم وصل سعر الدرهم نتيجة لانخفاض كمية الفضة به إلى المدرد من الدينار . ويذكر المقريزي أن الدراهم في عصر برقوق كانت تسبك ثلثها نحاس به إلى المدرد من الدينار . ويذكر المقريزي أن الدراهم في عصر برقوق كانت تسبك ثلثها نحاس

<sup>(</sup>١٠٤) ابن بطوط ، الرحلة ، ص ٦٧٢ ـ ٦٧٣ .

وثلثاها فضة وفى ذلك الحين كانت الفلوس قاصرة على شراء البضائع التى لاتصل فى قيمتها إلى الدرهم. ومنذ أواخر القرن الرابع عشر أكثر الظاهر برقوق من سك الفلوس النحاسية . وكادت الدراهم الفضية أن تختفى من السوق . ثم أصبحت الفلوس هى القاعدة السعرية (١٠٧).

وعلى الرغم مما تحمله المصادر التاريخية من المؤشرات الدالة على تدهور النظام النقدى والتدهور الاقتصادى بصفة عامة ، وكساد التجارة الداخلية والأسواق بصفة خاصة ، فإن الأمر لم يقتصر على حلول الفلوس النحاسية محل الذهب والفضة كقاعدة لنظام الأسعار ، بل إن محاولات تزييف هذه الفلوس اتخذت شكلا دائها . واتخذ تزييف العملة مظهرين أساسيين هما : إنقاص وزنها ، وخلط الفلوس النحاسية بمعادن أخرى أقل قيمة ، خاصة حين أصبح التعامل بالفلوس على أساس الوزن وليس العدد . وكان لعمليات التزييف هذه أسوأ الأثر على حركة الأسواق ، إذ كان الناس يمتنعون عن التعامل بها . ومن ثم تصاب الحركة التجارية الداخلية بالكساد ، كما ترتفع الأسعار في موجة تضخم جنونية تصل إلى حد أن تغلق الحوانيت وتتعطل الأسواق .

ولابأس من أن نورد بعض الأمثلة الدالة على ذلك ، ففى سنة ٧٢٠ هـ ، تعرض السوق الداخلى لهزة مؤقتة بسبب الزغل (أى التزييف) في الفلوس . وعلى الرغم من تسعير الحكومة للفلوس على أساس الوزن تارة ، وضرب وتشهير عدد من الباعة لإجبارهم على التعامل بهذه الفلوس تارة ثانية ، ثم الأمر بعدم تداول الفلوس مالم تكن عليها علامة دار سك النقود تارة ثالثة ، فإن الأسعار ظلت ترتفع حتى عاد السلطان الناصر محمد بن قلاون من سفره ، وأمر بسك فلوس جديدة بسعر جديد ، كما تحدد سعر الفلوس القديمة على أساس الوزن فانفرجت الأزمة (١٠٨).

كذلك حدث فى سنة ٧٢٥ هـ أن كثر غش الفلوس « . . . فتوقف الناس عن أخذ الفلوس . وكثر ردها وعقوبة الباعة على ذلك بالضرب والتجريس إلى أن فسد الحال ، وغلقت الحوانيت وارتفعت الأسعار . . » وتكررت مثل هذه الأزمة فى سنة ٧٤٥ هـ وفى سنة ٧٤٩ هـ (١٠٩).

وكانت الدولة تلجأ فى بعض الأحيان إلى إصدار عملات جديدة بأسعار جديدة لمواجهة التزييف وما ينتج عنه من آثار سلبية على الأسواق الداخلية . بيد أن حرص السلاطين على تحقيق المكاسب من سك النقود الجديدة بأسعار تفوق قيمتها الشرائية من ناحية ، وعدم وجود سياسة ثابتة في هذا الصدد من ناحية ثانية ، فضلا عن تعود الناس على عدم ثبات سياسة الحكام من ناحية ثالثة ـ كل هذا كان يؤدى بالضرورة إلى ازدياد منحنى التدهور بمرور الزمن .

<sup>(</sup>۱۰۷) المقریزی ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٩٤١ ـ ص ٩٤٤ .

<sup>(</sup>۱۰۸) المقريزي ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۲۰۵ ـ ص ۲۰۶

<sup>(</sup>١٠٩) المصدر نفسه ، جـ ٢ ، ص٢٥٣ ، ص٦٦٩ ، ص٧٧١ ؛ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، جـ ٩ ، ص٧٧ .

وفى عصر الجراكسة تفاقمت أزمة النقد فى مصر ، وأخذ الناس يخلطون الفلوس النحاسية ـ التى كان التعامل بها على أساس الوزن ـ بقطع الرصاص والحديد . ونتيجة لانهيار سلطة الدولة تمادى الناس فى ذلك حتى أن القُفّة التى تزن مائة رطل « . . لايكاد يوجد بها عشرون رطلا من الفلوس . . ، بل إن هذه الفلوس النحاسية كانت تهرب إلى الخارج حيث تباع بسعر أعلى ، كها كان الناس فى الداخل يصهرونها ليصنعوا منها القدور والأوانى النحاسية التى كان سعر الرطل فيها أغلى من السعر الذى حددته الحكومة لرطل الفلوس (١١٠).

والنتيجة التى نخرج بها من تحليلنا لهذه المعلومات هو أن الحكومة كانت تخفض من قيمة العملا المتداولة فى الأسواق رغبة فى تحقيق المكاسب للسلاطين من فروق السعر بين هذه العملات ، وبير العملات الجديدة التى يصدرونها ، ويؤكد ذلك ما تذكره مصادر تلك الفترة عن تسعير العملات المتداولة ، أو منع تداول المتداولة ، أو منع تداول العملات المتداولة ، أو منع تداول العملات الأجنبية مثل الدينار الأفرنتي الذي حاز ثقة الناس وسيطر على سوق النقد في مصر (١١١).

وهكذا ، كان تدهور النظام النقدى في مصر زمن الجراكسة ، عاملا حاسها في تدهور الأسواق والتجارة الداخلية . فإن نضوب رصيد الدولة من الذهب والفضة أدى إلى تخفيض قيمة الدراه الفضية بشكل مطرد ، ثم اختفائها من الأسواق المصرية تماما ، على حين سيطرت العملات الأجنبيا الذهبية ( الدينار الأفرنتي على السوق الداخلي ، ثم ظهور الفلوس النحاسية كقاعدة لنظام التسعير ، ومالحق بهذه الفلوس من غش وتزييف أو تهريب أو صهر لأغراض ذات ربح أكبر \_ نقول هذا كلا انعكس على الأسواق بشكل سلبي فركبها الكساد ، وأغلق منها عدد كبير ، كها انكمش العدد الباقي الى عدد هزيل من الحوانيت ، بل إن بعض البلاد ، لاسيها في الصعيد ، عادت إلى نظام المقايض البدائي (١١٢) .

<sup>(</sup>۱۱۰) المقریزی ، السلوك ، جـ ۳ ص ۲۲۹ ـ ص ۲۳۰ ، ص ۲۳۱ .

<sup>(</sup>۱۱۱) يذكر المقريزى في حوادث سنة ۸۲٦ هـ أنّ السلطان برسباى خفض قيمة الدينار الأفرنتى عشرة دراهم فخسم التجار كثيرًا (السلوك ، جـ ۳ ، ص ۸۲۸) ، كما يذكر ابن الصيرفي حوادث سنة ۸۷۳ مانصه : « نودى علم الفلوس العتق المنقاة من الرصاص والحديد بأربعة وعشرين درهما الرطل على عادتهم ، وضربت فلوس جدد كا أربعة بدرهم ونصف ، والرطل بستة وثلاثين درهما . وهذا فيه ضياع أموال المسلمين ليحصل الشياطين أهل دا الضرب مقصودهم من جمع المال فإنهم يأخذون من الناس الفلوس بأربعة وعشرين ويخرجونها بستة وثلاثير فيخسرون المسلمين المثلث في أموالهم . . . » (إنباء المصر ، ص ۱۳۳ ) ، وذكر ابن إياس (بدائع الزهور ، جـ فيخسرون المسلمين الثلث في أموالهم عدة أيام سنة ۷۰ هـ بسبب فلوس جدد سكها السلطان الغورى تخسم في المعاملة الثلث ، كما كانت البضائع تباع بسعرين وفقًا للفلوس القديمة والفلوس الجديدة .

لزيد من الأمثلة انظر المقريزى ، السلوك ، جـ ٣ ، صفحات ٧١٠ ـ ٧١٢ ، ٨٠٥ ، ٨٥١ ـ ٩١٢ ، ٩١٢ . . وقد شمل الخراب إقليم مصر ، مدينته (١١٢) يذكر المقريزى ( السلوك ، جـ ٣ ، ص ٧٠٥ ) مانصه « . . . وقد شمل الخراب إقليم مصر ، مدينته وأريافها، لاسيها الوجه القبلى ، فمن شدة فقر أهله وسوء أحوالهم لايتبايعون إلا بالغلال لعدم الذهب والفضة بعد أن كانوا من الغنى والسعة في الغاية . . . » .

وثمة عامل هام ارتبط بالأسواق من حيث تأثيره السلبى على الأسواق ، ونقصد به حالة الأمن الداخلى فى البلاد ، فمن المعروف أن التجارة وحركة الأسواق لا تزدهران وتروجان إلا فى ظل استقرار الأمن واستتابه ، سواء على طول الطرق التجارية أو فى داخل البلاد . والعكس صحيح تمامًا . وتنسحب هذه المقولة على حركة الأسواق المصرية فى عصر الماليك كما تنسحب على غيرها فى العصور التاريخية الأخرى .

ذلك أن تدهور النظام السياسي تمثل في فشل الدولة في السيطرة على كافة شئون البلاد ، وانعكس هذ الفشل على حالة الأمن في البلاد في عصر الجراكسة على نحو خاص . بيد أن الواقع التاريخي يقتضى منا أن نقرر أن عصر الماليك البحرية ، قد شهد هو الآخر ، فترات من اضطراب الأمن لاسيها في عهود السلاطين الضعاف ، أو حين يتنافس الأمراء على السلطة كها أوضحنا من قبل . ولكن المتدهور الأمنى اتخذ صفة الدوام والثبات في أواخر القرن الرابع عشر ، ومنذ ذلك الحين فصاعدا بات هذا التدهور نغمة دالة في حياة المصريين اليومية .

فإن حوادث سرقات الأسواق على أيدى عصابات كبيرة العدد من الفرسان والمشاة أصبحت مادة ثابتة في حولية ابن أياس (١١٣) التي تؤرخ لأواخر عصر الماليك فيها يشبه اليوميات ، وكانت تلك العصابات تنهب البضائع من الأسواق وتقتل الخفراء دون أن تجد من يتعقبها .

كذلك فإن العربان \_ الذين سببوا كثيرا من المتاعب طوال عصر الماليك \_ كثيرًا ماتسببوا فى اضطراب الأحوال ، وانعدام الأمن فى سائر أنحاء البلاد . إذ تتحدث مصادر تاريخ هذا العصر عن كثير من هذه الحوادث فى عصر الجراكسة والتجاريد التى خرجت لردعهم دون أدنى فائدة (١١٤) . بل إن البدو كانوا يهاجمون المدن أحيانًا فى وضح النهار وينهبون الناس وقد يقتلون البعض ، أو يطلقون المساجين من السجن (١١٥).

ومن مظاهر انهيار الأمن أيضا هروب السجناء ، كما حدث سنة ٩١٣ هـ ، واضطراب الأحوال في البلاد ، أو حوادث العثور على قتلى دون التوصل إلى الجناة (١١٦).

ومن نافلة القول أن نكرر أن هذه الحوادث والاضطرابات كانت تسبب نوعا من الكساد في حركة الأسواق ، مما كان يساعد ، مع العوامل الأخرى ، على مزيد من التدهور . وهكذا نصل إلى صورة عامة للعوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي أثرت بشكل أو بآخر ، وبدرجة أو

<sup>(</sup>١١٣) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ٣، ص ٣٣٤ ، جـ٤ ، ص ٢٠ ، ص ٢٥٩ ـ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>١١٥) ابن الصيرفي ، المصدر السابق ص ٤٤٣ \_ ص ٤٤٤ ؛ ابن إياس ، المصدر السابق جـ٣ ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>١١٦) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ٣ ص٣٣٥ ، ص ٢٠٠ .

بأخرى على حركة الأسواق الداخلية في مصر زمن الماليك . بيد أن هناك من العوامل والظروف الطبيعية ما كان يساهم ، بدرجة تتزايد باطراد ، في التأثير السلبي على حركة الأسواق والتجارة الداخلية . هذه العوامل الطبيعية تتداخل في بعضها البعض ومنها نقص مياه الفيضان عن منسوبها العادى ، وما كان ينتج عن ذلك من مجاعة قد يتبعها الوباء ، ومنها تلك الأوبئة والطواعين التي حصدت بمنجلها الفتاك نسبة كبيرة من السكان . وكان من الطبيعي أن يؤدى هذا الضمور الديموجرافي على الأسواق من حيث أعدادها التي تناقصت بدرجة كبيرة ، ومن حيث حركتها التي أصبحت اقرب إلى الكساد منها إلى الحركة التجارية . وإن نظرة على الإحصائية التي أمدنا بها كل من ابن دقهاق (١١٨) ( ت ٨٠٩ هـ ) والمقريزي ( ت ٨٤٥هـ) (١١٨) ، لأسواق القاهرة والفسطاط وماخرب منها لتؤكد ما ذهبنا إليه .

وأخيرًا ، فإننا لانستطيع أن نحصر العوامل المؤثرة في حركة الأسواق في إطار واحد بعينه ، سياسيًا كان أم اقتصاديا ، واجتهاعيا كان أم طبيعيا ، فالواقع أن هذه العوامل كلها تداخلت وتشابكت في حركتها بحيث يصعب تحديد دور كل منها ولكن أبرز مظاهر التدهور هو انخفاض السكان بشكل ملحوظ نتيجة لسلسلة الأوبئة والمجاعات المتتالية (١١٩) . ولعل قيمة المؤرخ تقى الدين المقريزي تتجسد من خلال ربطه للظاهرة الاقتصادية المتمثلة في كساد الأسواق بفساد الجهاز الحاكم وظلم رجال الدولة ، فضلا عن الجهاز القضائي وإهمال وسائل الري والزراعة وزلزلة القيم الاجتهاعية وتدهور الأمن وتخلخل البناء الاجتهاعي (١٢٠) . ولعل مؤرخنا كان يتنبأ بنهاية الدولة التي جاءت من القرن السادس عشر .

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن دقیان الانتصار ، جـ۳ ص ۳۲ ، ص ۳۳ .

<sup>(</sup>۱۱۸) المقریزی ، الخطط ، جـ ۱ ص ۳٤۱ ـ ص ۳۳۲ ، جـ ۲ ص ۹۳ ـ ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>١١٩) انظر دراستنا عن الأوبئة والأزمات الاقتصادية في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱۲۰) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٦٧٨ .

## الأقليات الدينية في المجتمع المصرى

طوائف النصارى واليهود ( المسيحيون : الملكانية واليعاقبة \_ اليهبود : الربانون ، والقراءون ، والسامرة ) \_ طبيعة العلاقة بين سلاطين الماليك والأقليات الدينية \_ نفوذ أهل الذمة في الجهازين الإدارى والمالي للدولة \_ دور اليهود والنصارى في الحياة الاجتماعية \_ التأثيرات المسيحية واليهودية في عادات وتقاليد المصريين \_ موقف المجتمع من أبناء الأقليات الدينية (الأعياد ) \_ دور اليهود والمسيحيين في الحياة المقافية .

لم يكن هناك من الأقليات الدينية في مصر زمن الماليك سوى المسيحيين واليهود . بيد أن المسيحيين كانوا ينقسمون - آنذاك - إلى فرقتين أساسيتين هما : الملكانية (أو الملكية) (١)، واليعاقبة أما اليهود ، فكانت ، طوائفهم ثلاثا هي : الربانون (أو الربانيون أو الربيون) ، والقراءون . والسامرة ، ومن الطبيعي أن يكون سبب تعدد الطوائف في أية ديانة راجعا إلى الخلافات والمنازعات التي تنشب بين أتباعها حول تفسير أمور معينة ، وهو مايصدق - بالضرورة - على كل من الديانة اليهودية والديانة المسيحية .

وفيها يتعلق بالمسيحيين ، فإن انقسامهم إلى طائفتين في مصر زمن الماليك ، إنها هو امتداد لذلك النزاع الذي كان قد اندلع في أنحاء العالم المسيحي حول طبيعة السيد المسيح ، لاسيها بعد أن

Norman F. Contor, Med Hist., (2nd. ed Macmillan, New York 1969) pp. 171 - 79.

<sup>(</sup>۱) تستخدم المصادر العربية كلا اللفظين ، ولكن لفظ « ملكية » هـ و الأكثر شيوعا فيها . وذكر القلقشندى أن أبناء هذه الطاقفة ينسبون إلى « ملكان » الذى ظهر ببلاد الروم « وقيل مركان أحد قياصرة الروم » ، كها ذكر أنهم يدينون بطاعة « الباب» الذى هو بطرك رومية ( صبح الأعشى ، جـ ١٣ ، ص ٢٧١ ـ ٢٧٦ ) . والواضح أن القلقشندى اقترب من حقيقة اشتقاق الاسم ، ولكنه جانب الصواب حين ذكر أنهم يدينون بالولاء للبابا في روما . إذ إنه من المعروف أن كنيسة القسطنطينية كانت خاضعة لسلطة الإمبراطور البيزنطى ، كها بدأت العلاقة تتدهور بين بيزنطة وروما بشكل مطرد منذ بدأ نجم البابوية في البزوغ نتيجة للفراغ السياسي الناجم عن سقوط السلطة الإمبراطورية في الغرب الغرب انظر :

انحسرت موجة الاضطهادات التي شنها أباطرة الرومان ضد المسيحية وأتباعها ، وبعد مرسوم ميلانو الشهير الذي أصدره الامبراطور قنسطنطين الأول وشريكه ليكينيوس في سنة ٣١٣ يإباحة حرية الشهير الذي أصدره الامبراطور قنسطنطين الأول وشريكه ليكينيوس في سنة ٣١٥ عليه السلام ، وهل هو العقيدة للمسيحيين . فمنذ ذلك الوقت المبكر بدأ الصراع حول طبيعة المسيح عليه السلام ، وهل هو أله أم بشر ؟ وكان مجمع نقية سنة ٣٢٥ م هو أول المجامع المسكونية ( العالمية ) المسيحية التي تتصدى لمناقشة هذا الموضوع . ومنذ ذلك الحين تفرق المسيحيون حول طبيعة المسيح ولم مجتمعوا بعدها قط . وفي سنة ٢٥١ م ٥٩ م الامبراطور البيزنطي « مر قيانوس » ( مركيان ٤٥٠ م ١٤٥ م ) إلى ذلك المجمع الديني الذي عقد في خلقدونية لمناقشة المذهب الذي قال به ديوسقورس قورس واحدة هي الطبيعة الأمن بطاركة الاسكندرية ، وهو المذهب الذي يتلخص في أن للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية . وقد حاول ذلك المجمع تبني وجهة نظر الإمبراطور البيزنطي في المصالحة بين مختلف المذاهب المسيحية ، وتمثلث تلك المحاولة في تخريج مذهب عام وشامل كحل وسط ينهي النزاع حول طبيعة المسيحية ، ومن ناحية أخرى قرر مجمع خلقدونية عزل ديوسقورس وتكفيره ونفيه . وكانت النتيجة أن المسيح . ومن ناحية أخرى قرر مجمع خلقدونية عزل ديوسقورس وتكفيره ونفيه . وكانت النتيجة أن اللدى تبنته الدولة . ونشأ عن ذلك أن تباعد الشرق المونوفيزيتي عن الغرب الكاثوليكي من ناحية . وبدأت حركة اضطهاد عنيفة من جانب الإمبراطورية البيزنطية ضد الأقباط من أنصار مذهب الطبيعة الواحدة من ناحية أخرى .

ولكن بعض المصريين اعتنقوا المذهب الملكانى (الدى نادى به الإمبراط ور مركبانوس) كما أن العائلات البيزنطية والموظفين البيزنطيين الدين استقروا بمصر كانوا بطبيعة الحال يدينون بهذا المذهب . ومن هؤلاء وأولئك تكونت الطائفة الملكانية (الروم الأرثوذكس) في مصر . ويستفاد من النصوص التى أوردها المؤرخون المصريون أن طائفة النصارى الملكية في عصر الماليك لم تكن كبيرة العدد ، كما أنهم في غالبيتهم لم يكونوا من أصول مصرية (٢).

وكان لأبناء هذه الطائفة بطريرك خاص بهم ، وقد حددت الوثائق سلطات هذا البطريرك الذى كان عليه تنظيم العلاقة بين الطائفة من جهة ، والدولة من جهة أخرى . كاكان له حق الإشراف على الكنائس والأديرة الملكانية بمصر ، فضلا عن تعيين رجال الاكليروس التابعين له (٣). بيد أن وثائق ديرسانت كاترين تكشف أن هذا البطريرك لم تكن له أية سلطة على دير سانت كاترين ورهبانه . على الرغم من أنه دير ملكاني (٤) . بل إن هذه الوثائق تكشف عن أن مقدم ديز سانت كاترين كان يحمل لقب بطريرك في بعض الأحيان (٥) .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى ، صبح الأعشى ، جد ١١، ص ٣٩٢ ، تاريخ ابن الوردى ؛ جد ١ ص ٢٨٩ . . .

<sup>(</sup>٣) ابن فضل الله العمرى ، التعريف بالمصطلح الشريف ، ص ١٤٤ ـ ص ١٤٥ ؛ القلقشندى ، صبح الأعشى . جدا ١ ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة وثاتق سانت كاترين . مرسوم رقم ٨٣ ( قنصو الغورى ).

<sup>(</sup>٥) س . ك ، مرسوم ٥٥ ( خشقدم ) .

والحقيقة أن المصادر العربية لم تذكر البطريرك الملكاني إلا قليلا ، ويبدو أن ذلك كان راجعا إلى قلة عدد أتباعه مما جعل دوره في أحداث تلك الفترة ضئيلا . وفي سنة ٦٧٩ هـ (١٢٨٠م ) توجه بطريرك الملكية في سفارة إلى الإمبراطورية البيزنطية بناء على طلب من الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن (٦). ولم تتحدث هذه المصادر عن بطريرك الملكانية مرة أخرى سوى في سنة ٨٤٦ هـ حين كان البطريرك الملكاني فيلوتاوس ضمن زعماء الأقليات الدينية الذين حضروا اجتماعا برئاسة السلطان الظاهر جقمق لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بطواتفهم (٧).

وكان لأبناء هذه الطائفة عدد قليل من الكنائس في أنحاء البلاد ، منها « كنيسة مارنقولا » بخط البندقانيين ، « وكنيسة غبريال الملاك » بالفسطاط . وكان مسكن البطريرك الملكاني يقع على مقربة من هذه الكنيسة . وفي الفسطاط أيضًا كانت لهم كنيسة تسمى « بكنيسة السيدة » وكنيسة أخرى هي «كنيسة ماريوحنا » (^) . كذلك كانت الأديرة التابعة لأبناء هذه الطائفة قليلة هي الأخرى ، وهو مايبدو منطقيا في ضوء الحقيقة القائلة بأن أعدادهم كانت ضئيلة بالفعل (٩).

أما اليعاقبة ، فهم الأقباط اتباع مذهب الطبيعة الواحدة Monophysite وهم ينسبون إلى يعقوب البراذعي أحد زعمائهم . وقد ذكرت المصادر التاريخية أن هذا الإسم نسبة إلى البطريرك ديسقورس نفسه لأن اسمه كان قبل تولى البطريركية « يعقوب » ، كما ذكرت هذه المصادر أنه يحتمل أن يكون الاسم نسبة إلى أحد تلاميذ ديسقورس واسمه « يعقوب » (١٠) . على أية حال : فقد كان اليعاقبة (الأقباط الارثوذكس) \_ ولايزالون \_ يمثلون غالبية المسيحيين في مصر.

وكان لهذه الطائفة بطريرك هو المسئول عن تنظيم الشئون الداخلية لجماعته ، وتحديد العلاقة بين أبناء هذه الطائفة والدولة . وقد تركت للجهاعة القبطية حرية انتخاب البطريرك. ولم تكن الدولة تتدخل في هذا الخصوص إلا بدافع من الرغبة في الحصول على المال، أو بسبب شكاوي المنافسين(١١). وقد أحصى المقريزي في خططه مايزيد على اثنتين وثمانين كنيسة لليعاقبة في الوجه القبلي بعضها

مستحدث بخلاف الكنائس التي تهدمت لأسباب مختلفة (١٢). ونستطيع من خلال التركيز الشديد

<sup>(</sup>٦) ابن الفرات ، تاريخ الدول والملوك ، جـ٧ ، ص ١٧٩ ؛ المقريزي ، السلوك ، جـ١ ، ص ٤٧١ ـ ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٧) السخاوي ، التير المسبوك ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٨) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٥١٨ .

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ، جـ ٢ ، ص ٥١٠ .

<sup>(</sup>١٠) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ١٣ ، ص ٢٧١ ؛ الخالدي ، المقصد الرفيع ، ( مخطوط) ، ق ١٣٩ . المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ص ٤٨٨ .

<sup>(</sup>١١) لمزيد من التفاصيل انظر قاسم عبده قاسم، أهل الذمة في مصر العصور الوسطى ، ( دار المعارف ، ١٩٧٩ ط. ثانية ، ص ١٠٦ يتبع .

<sup>(</sup>۱۲) المقريزي ، الخطط ، جـ ۲ ، ص١٦٥ ـ ص٥١٨ .

لكنائس الأقباط في الوجه القبلي أن نستتج أن غالبية الأقباط كانوا من سكان الصعيد . ونستدل على صحة هذا الفرض بها جاء في بعض المصادر التاريخية من أن غالبية سكان بعض قرى الصعيد مثل أبنوب من النصارى (١٣) . كذلك ذكر المقريزي أن « طنبدي » كانت تسكنها غالبية مسيحية ، وأن «درنكه » بالقرب من أسيوط كانت قرية قبطية وأن أهلها يتحدثون اللغة القبطية ، كها ذكر أن المسيحيين من رعاة الأغنام كانوا يشكلون أغلبية سكان « بومقروفة » بالقرب من أسيوط أيضًا (١٤) . وكان لليعاقبة \_ كها ذكر المقريزي \_ تسع عشرة كنيسة في القاهرة والفسطاط ، أما كنائس الوجه البحري فقد ذكر منها خمس عشرة كنيسة ، على حين ذكر من كنائس الإسكندرية أربعا فقط (١٥) .

ومن المنطقى أن الأعداد التى أوردها المقريزى ليست سوى صورة تقريبية . كما يجدر بنا أن نشير إلى أن هذا العدد لم يظل ثابتا طوال عصر سلاطين الماليك بسبب هدم بعض الكنائس أوبناء كنائس أخرى جديدة .

أما الأديرة ، فقد أحصى المقريزى منها ستة وثمانين ديرا ، كان من بينها عدد قليل للسوريان والأحباش اليعاقبة (١٦).

وعرف تاريخ اليهود الطويل انقسامهم إلى عدة فرق دينية تزعم كل منها أنها صاحبة المذهب الأمثل والأقرب إلى أصول الديانة اليهودية . وتركز الخلاف بين تلك الفرق حول الاعتراف بأسفار التوراة والتلمود أو إنكار بعض هذه الأصول . وكانت الفرق اليهودية الثلاث بمصر زمن الماليك هي : الربانون ، والقراءون ، والسامرة .

أما الربانون ( الربيون . الربانيون ) ، فقد كانوا يمثلون غالبية يهود مصر آنذاك ، وهذه التسمية تحريف للكلمة العبرية « ربانيم » التي تعنى الإمام أو الحبر أو الفقيه . وقد وردت هذه الكلمة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ، والربانيون والأحبار بها استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء . . الآية » (١٧) و يعود سبب هذه التسمية إلى أن « الربانيين » أخذوا بتفسيرات أحبار اليهود وعلمائهم التي تضمنها التلمود (١٨)

<sup>(</sup>١٣) ابن الفرات ، تاريخ الدول والملوك ، جـ ٩ ، ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>١٤) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٥١٧ ـ ص ٥١٨ .

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه ، جـ٢ ص ١٥ ـ ١٨٥ .

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه ، جـ ٢ ، ص ٥٠٠ ـ ص ٥١٠ ؛ قاسم عبده قاسم ، أهل الذمة ، ، ص ١٣١ ـ ص ١٣٦ . حيث توجد تفصيلات عن الأديرة ومبانيها ونظمها .

<sup>(</sup>١٧) سورة المائدة : آية ٤٣ .

<sup>(</sup>۱۸) التلمود كلمة مشتقة من مصدر عبرى هو « المدّ» التى اشتقت منها كلمة « تلميد » العبرية التى تعنى « تلميد » ف اللغة العربية . وذلك لأن التلمود يعلم الفقه والدين وتفسير التوراة . وهو جزءان : « المشناه » و « الجهارا » ، الذى هو شروح « المشناه » . ويضم التلمود بحوث أحبار اليهود التى كتبوها على مر السنين ، وهو يتألف من ثلاثة وستين سفرا . وهناك تلمودان : أورشليمى ، وبابلى ، والتلمود الأورشليمى أقدم من البابلى ، وكان يضم أربعة أسفار فقط من المشناه ، ثم اكتشف السفر الخامس أخيرا وأضيف إليه ، كذلك فإن الجهارا فيه ناقصة في مواضع كثيرة =

والمشناه (۱۹). وقد ذكرت المصادر العربية أن الربانيين في مصر زمن المهاليك تميزوا عن غيرهم من الفرق اليهودية بشروح لغوامض التوراة كتبها أحبارهم ، كما أنهم انفردوا بتلك التفريعات المنسوبة إلى النبى موسى عليه السلام . كذلك ذكرت هذه المصادر أنهم أباحوا تأويل نصوص التوراة ، ولم يكونوا يعتقدون بسابق القدر (۲۰).

وقد ذكر ابن الوردى أنهم يشبهون المعتزلة في الإسلام ، والحقيقة أنه قد جانبه الصواب في هذا التشبيه لأسباب كثيرة لانرى مجالا لذكرها ، بيد أننا نعتقد أن السبب في هذا التشبيه بين الربانيين والمعتزلة هو أن هذا المؤرخ قد خلط بين الربانيين والفريسيين الذين كانوا يشكلون ما يشبه الجمعية من كبار أحبار اليهود وفقهائهم . وكلمة « الفريسيون » ( تنطق فروشيم في اللغة العبرية ) تعنى المفروزين أوس المعزولين ، والسبب في هذه التسمية أن أعضاء هذه الجهاعة كانوا يعتبرون أنفسهم أكثر معرفة من أي إنسان آخر بالشريعة اليهودية كها جاءت في النصوص المقدسة . وثمة اسم آخر كان أغضاء هذه الجهاعة يطلقونه على أنفسهم ، وهو اسم « حسيديم » أي الأتقياء ، كها كانوا يسمون أنفسهم «حبرييم » بمعنى الرفاق والزملاء . كذلك فإن الفريسيين أطلقوا على جمهور اليهود اسم « عوام الأرض » نظرًا لأن الأفراد العاديين من اليهود كانوا يجهلون أصول الدين ، ومن ثم فإنهم كانوا بحاجة إلى القيادة والتوجيه من جانب « الفريسيين » . والجدير بالذكر أن أحد الباحثين قد خلط بين بعاحة الصفوة هذه من أحبار اليهود ، وبين عامة اليهود من أبناء الفرقة المعروفة بالربانين أو « الربين جماعة الصفوة هذه من أحبار اليهود ، وبين عامة اليهودية التي عرفها تاريخ اليهودالطويل (٢١).

أما الفرقة الثانية ، من فرق اليهود في مصر آنذاك ، فهى طائفة « القرائين » الذين اشتق اسمهم من الكلمة العبرية التي تعنى « قرأ» . وذلك لأنهم لايؤمنون بغير التوراة المكتوبة التي يمكنهم قراءتها . ومن ثم فإنهم لم يكونوا يعترفون بها جاء في التلمود أو في غيره من الكتب التي اعترف بها الربانون (٢٢) .

<sup>=</sup>انظر حسن ظاظاً ، الفكر الدينى الإسرائيلي ( معهد الدراسات العربية ١٩٧١ ) ، ص ٩٥ ، ص ١٠٨ ؛ مراد فرج ، القراءون والربانون ( القاهرة ١٩١٨ ) ، ص ٣٦\_ص ٤١ .

<sup>(</sup>١٩) المشناه، كتاب عبرى بمثابة التفسير للتوراة ، ويعتقد الربانون أنه سنة عن موسى أوحى بها الله إليه أثناء الأيام الأربعين التى قضاها في طور سيناء ، وأمره ألا يكتبها وأن يبلغها شفويا . ولذا فإنها تعرف باسم « التوراة الشفوية » . والمشناه تعنى « الثانى » ، أى الكتاب بعد التوراة وظلت المشناه تتداول شفويا حتى عصر « يهودا الناسى » الذى جمها ودونها خوفا من النسيان أو التحريف وهي ستة أسفار .

<sup>(</sup>۲۰) الخالدي ، المقصد الرفيع ، ق ١٤٠ ـ ق ١٤١ ؛ تاريخ ابن الوردي ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>۲۱) على عبد الواحد وافى ، اليهودية واليهود (۱۹۷۰) ص ٨٤ ـ ص ٨١ . وعن الفريسيين انظر حسن ظاظا ، الفكر الدينى الإسرائيلى ، ص ٢١٢ ـ ص ٢١٦ ؛ إسرائيل ولفنسون ، تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام ( القاهرة ١٩٤١ ) ص ٢٠ ـ ص ٢١ .

<sup>(</sup>۲۲) مراد فرج ، القراءون والربانون ، ص ٣٦ ـ ص ٤١ ؛ الخالدى ، المقصد الرفيع ، ق ١١٠ ؛ القلقشندى . صبح الأعشى ، جـ ١١ ، ص ٢١٧ ؛ رحلة بنيامين التطيلي ( ترجمة عزرا حداد بغداد ١١٨١ هـ) ص ١٩٢ .

ويرجع بعض الباحثين أصل هذه الفرقة إلى « عنان بن داود » ( ت ٠٠٠ م ) الذي دعا إلى مذهب جديد بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين أخيه الأصغر « حنانيا » حول تولى منصب رأس الجالوت (أي رئيس الطائفة اليهودية في العالم الإسلامي). ويرى هؤلاء الباحثون أن بعض علماء اليهود، الذين تأثروا بالمعتزلة والمتكلمين المسلمين ، كانوا في ذلك الوقت قد أخذوا ينقدون تعاليم الربانيين . ويخرجون على أحكام التلمود . وتزعم هذه الحركة الجديدة ثلاثة من علماء اليهود ، ووجد هؤلاء في «عنان » ضالتهم المنشودة ، نظرًا للمكانة والنفوذ اللذين كان يتمتع بهما فنصبوه زعيمًا لحركتهم الانشقاقية . وقامت قيامة الربانيين فأسرعوا بالشكوى إلى الخليفة العباسي « أبي جعفر المنصور » الذي أمر بحبس " عنان " . ويروى أحد مؤرخي اليهود أن " عنان بن داود " التقي في سجنه بالإمام «أبى حنيفة النعمان » الذي أشار عليه أن يدعى أنه صاحب دين جديد وليس ثائرًا على رأس الجالوت. وقيل إن أتباع « عنان » بذلوا أموالاً جمة وجهودًا كبيرة حتى أطلق سراحه بشرط أن يرحل إلى فلسطين، وانتقل عنان ورفاقه إلى فلسطين حيث شيدوا الأنفسهم معبدًا ، وألف « عنان» كتابين ضمنهما أسس المذهب الجديد (٢٣) . إلا أن الدكتور حسن ظاظا يرفض رواية السجن ويقرر أنها رواية مختلقة من أساسها ، وينفى ما زعمه علماء الربانيين من تأثر القرائين بالشيعة ، وفي رأيه أن « عنان بن داود » كان تلميذًا للمعتزلة الذين وقفوا موقف الحذر من الروايات الشفوية في الإسلام ، وتحرجوا من اعتبار الحديث النبوى مصدرًا أساسيًا من مصادر التشريع الإسلامي ، وذلك هو جوهر رفض عنان للتلمود ، وليس حقده على الربانيين بسبب الصراع على منصب رئيس الجالوت (٢٤) .

وثمة مؤرخ من اليهود القرائين يعود بنشأة هذه الفرقة إلى عصر قديم سابق على العصر الذى عاش فيه «عنان» ويرى أن جذور القرائين ، كفرقة دينية يهودية ، تعود إلى أعباق التاريخ اليهودى . حقيقة أن «عنان» لعب دورًا هامًا فى تاريخ هذه الفرقة ، كها أنه أعاد القرائين إلى التقويم القمرى ، مما زاد من اتساع الفجوة بين القرائين والربانين ، ولكن ذلك الانقسام لم يكن هو أول أدوار الانقسام التاريخي بين الطائفتين ، ولكنه جاء مكملاً للانقسام الذى حدث منذ عصور موغلة فى القدم (٢٥) . وعما يؤكد كلام هذا المؤرخ أن المقريزي الذى كان صاحب دراية واسعة بهذا الأمور ذكر أن « العنانية » ( نسبة إلى عانان بن داود ) فرقة أخرى غير القرائين الذين أرجع تاريخ نشأتهم إلى فترة سابقة فى تاريخ اليهود (٢٦). وتتفق دائرة المعارف اليهودية مع المقريزي في هذا (٢٧).

<sup>(</sup>٢٣) عزرا حداد ، رحلة بنيامين التطيلي ، ص ١٩٢ ؛ على عبد الواحد وافي ؛ اليهودية ص ٩١ \_ ص ٥١ ، انظر ليضًا:

<sup>(</sup>٢٤) حسن ظاظا ، الفكر الديني الإسرائيلي ، ص ٢٩٥ ـ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢٥) مراد فرج ، القراءوه والربانون ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢٦) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ص ٧٧٤ \_ ص ٤٧٦ .

U.J.E., Art. Karaites (YV)

وعلى أية حال ، فإن مؤرخى عصر سلاطين الماليك اعتبروا أن كلا من الربانيين والقرائين بمثابة الفرقة اليهودية الواحدة ، على الرغم من تفهمهم لحقيقة الخلافات بين الجانبين .

أما « السامرة » فقد كانوا أقلية صغيرة العدد في مصر أيام سلاطين المهاليك كما يتضح من الوثائق (٢٨). وعلى الرغم من أن الباحثين اليهود قراءون وربانون ) لايعتبرون السامرة فرقة يهودية فالواضح أن الدولة آنذاك قد عاملتهم على أساس أنهم فرقة يهودية تنطبق عليهم شروط أهل الذمة (٢٩).

ويذهب البعض إلى أن نشأة السامرة ترجع إلى أيام السبى البابلى سنة ٥٨٦ ق. م لأنهم بنوا هيكلهم المقدس فوق جبل جرزيم القريب من مدينة نابلس في هذا التاريخ (٣١). ويتهم اليهود أبناء هذه الطائفة بأنهم تعاونوا مع الرومان ضد اليهود أثناء ثورتهم ضد الحكم الروماني، وأن المكافأة التي منحها الرومان للسامرة لقاء هذا هي إعادة بناء مدينة السامرة القديمة (شيكيم) وأطلق عليها اسم فلافيا نيابوليس Flavia Neapolis» التي عرفت باسم نابلس فيها بعد (٣٢).

إلا أن التطورات التى أعقبت انتصار المسيحية بحيث صارت هى الديانة الرسمية لأباطرة الرومان، سببت الكثير من المتاعب والاضطهادات التى شملت اليهود والسامرة . ومن ثم تقارب الطرفان ، واعتبر اليهود أن السامرة فرقة يهودية ذات صبغة خاصة ، وأضيف إلى التلمود فصل خاص بالسامرة هو سفر « الكوتيين » الذى ينظم العلاقات بين السامرة واليهود من أبناء الطوائف الأخرى .

ولايعترف السامرة سوى بأسفار موسى الخمسة مما جعل بعض المصادر العربية تقول بأن لهم توراة خاصة غير القرائين والربانين . كذلك أنكر السامرة نبوة من أتى بعد « موسى » فيها عدا « يوشع » «وهارون» . أما قبلتهم فهى جبل الجزريم قرب نابلس ، وهم يقدمون أضاحيهم على هذا الجبل الذى

<sup>(</sup>٢٨) ابن فضل الله العمرى ، التعريف ، ص ١٤٤ ؛ القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ١١ ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه . (٣٠) الملوك الثاني : ١٧

<sup>(</sup>٣١) مراد فرج ، القراءون والربانون ، ص ١٣ \_ ص ١٨ ؛ حسن ظاظا ، الفكر الديني الإسرائيلي ، ص ٢٤٧ \_ ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>۳۲) عزرا حداد ، رحلة بنيامين ، ص ١٨٥ ـ ص ١٩٠ .

يزعمون أن الله كلم موسى عليه ، ولهم لهجة عبرية خاصة ، ولغة خطية متهايزة يزعمون أنها العبرية الصحيحة كها وصلتهم من عهد موسى عليه السلام (٣٣).

أما زعيم الطائفة اليهودية في مصر ، فقد عرفته المصادر والوثائق التي ترجع إلى عصر سلاطين المهاليك باسم « رئيس اليهود » ، كما أطقت عليه أحيانًا اسم « الربيس » . أما الاسم العبرى فهو «الناجد » ، ومعناها الزعيم أو الأمير . وبينها يرى بعض الباحثين أن وظيفة الناجد أو رئيس اليهود في مصر كانت من نتائج الفتح الفاطمي الذي ترتب عليه استقلال مصر عن الخلافة العباسية ، وبالتالي عدم تبعية يهود مصر لرأس الجالوت في عاصمة الخلافة (٣٤) ، يرى البعض الآخر أن هذه الوظيفة قد أنشئت في مصر في فترة لاحقة (٣٥) .

وعلى أية حال ، فقد تمتع رئيس اليهود بسلطات واسعة على أبناء الطائفة اليهودية ، كما كان له حق الإشراف على شئون الطوائف الثلاث فى بداية ذلك العصر . كذلك كان عليه تنظيم علاقة اليهود بالدولة . كما كان من حقه تنظيم شئونهم الدينية واختيار واحد من كل فرقة يهودية لتنظيم شئون الفرقة (٣٦) ويبدو أنه قد أصبح لكل من السامرة والقرائين رئيس مستقل فى فترة متأخرة من عصر سلاطين الماليك (٣٧).

وقد أحصى المقريزى أحد عشر معبدًا يهوديًا فى القاهرة والفسطاط والأقاليم (٣٨). ويبدو من بعض وثائق الجينيزا التى نشرها « Mann » أن أعمال صيانة وإصلاح المعابد اليهودية كانت تتم عن طريق الهبات والتبرعات التى يدفعها بعض أثرياء الطائفة اليهودية (٣٩). وتكشف أعداد المعابد المعودية الضئيلة عن أن يهود مصر آنذاك كانوا أقلية ضئيلة بالفعل.

هذه هى طوائف الأقليات الدينية التى عرفها المجتمع المصرى زمن الماليك ، ويبقى علينا أن نناقش موقف سلاطين الماليك من هذه الأقليات ، ومحاولة تفسير هذا الموقف في ضوء النظرية

<sup>(</sup>٣٣) القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ١٣ ، ص ٢٦٨ ـ ص ٢٦٩ ؛ ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة ، جـ ١ ـ ص ٩٠ ـ ص ٩٠ ، حسن ظاظا ، المرجع السابق . ص ٩٠ ـ ص ٢٠٩ ، حسن ظاظا ، المرجع السابق . مـ ٢٠٩ .

Mann, (J.), The Jaws in Egypt and Plalestine under the Fatimid Caliphs

(75)

(Oxford 1920), I, pp. 251 - 252.

Bosworth (C.E.) "Christian and Jewish digntaries in Mamluk Egypt" (70) (J.M.E.S., Jan. 1972) II, pp. 210 -211.

<sup>(</sup>٣٦) ابن عبد الظاهر ، تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور ، ص ٢١٦ ـ ص ٢١٧ ؛ ابن فضل الله العمرى. التعريف ، ص ١٨٨ \_ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣٧) انظر مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل في كتابنا ، أهل الذَّمة في مصر العصور الوسطى ، ص ١١٥ \_ ص ١١٧ . [٣٧) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ص ٢٦٣ . [٣٩]

السياسية التى قام عليها حكم أولئك السلاطين من جهة ، والمفاهيم السياسية التى كانت تحركهم من جهة ثانية . وهو ما يسهل علينا دراسة دور أبناء هذه الأقليات فى الحياة الاجتماعية ومدى تفاعلهم مع المجتمع الذى ينتمون إليه .

فعلى الرغم من أن النظرية السياسية للدولة الإسلامية ظلت تمثل الإطار العام لكل من الدول التى قامت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي في العصور الوسطى ، فإن طبيعة نظام الحكم في دولة سلاطين الماليك جعلت لهذه الدولة خصائص ميزتها كظاهر متفردة (٤٠). فلم تكن النظرية السياسية لهذه الدولة قائمة على مبدأ الوراثة في الحكم ، أو التفويض الشعبي أو الانتخاب بل قامت على أساس التنافس بين الأمراء على السلطنة . ومن ثم اتخذت العلاقة بين سلاطين الماليك ورعاياهم من أهل الذمة طابعًا خاصا . وفي هذا المجال حرص السلاطين على تقرير التزامهم العدالة تجاه أبناء الأقليات الدينية عملاً بتعاليم المدين الإسلامي من ناحية ، كما أنهم مارسوا عليهم ضغوطاً شتى إرضاء لأمل العهامة الذين اعتمد عليهم السلاطين كثيرًا نظرًا لنفوذهم الواسع من ناحية أخرى ، كما أن الشروات التى اقتناها بعض اليهود والنصارى منتيجة عملهم في الجهاز الإدارى - كانت تسيل لعاب السلاطين ، لاسيها في أوقات الشدة ، فيبادرون إلى مصادرتها . وهنا ينبغي أن نشير إلى أن المصادرة وإنها كانت تعبيرًا عن طبيعة علاقة أولئك الحكام العسكريين برعاياهم من المسلمين وأهل الذمة على وإنها كانت تعبيرًا عن طبيعة علاقة أولئك الحكام العسكريين برعاياهم من المسلمين وأهل الذمة على السواء (١٤).

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الحروب الصليبية قد خلفت فى العالم الإسلامى كله تراثاً يفيض بالمرارة والعداء تجاه الغرب المسيحى ، كما جعل الدولة تتشكك كثيرًا فى ولاء رعاياها من المسيحيين الملكانيين على وجه الخصوص . وقد زادت الحملات الصليبية المتأخرة من هذه الشكوك (٤٢) . كما أن علاقات الدولة بالقوى العالمية المعاصرة كانت تؤثر على أحوال المسيحيين ، بالذات ، إما سلبًا أو إيجابًا .

ومن ناحية أخرى ، احتل أبناء الأقليات الدينية مكانة هامة في جهاز الدولة الإدارى . والواقع أنه منذ سمح المسلمون للمسيحيين واليهود بأن يحلوا محل الموظفين البيزنطيين تكونت منهم فئة من الخبراء في شئون المال والإدارة \_ لاسيها من الأقباط \_ لم تستطع الدولة الاستغناء عنهم على الرغم من كل المحاولات التي بذلت في هذا السبيل ، والحملات الضارية التي شنها ضدهم القضاة والفقهاء المسلمون . فقد أمسى وجودهم في الإدارة الحكومية ضروريا بحيث لايمكن الاستغناء عنهم في دواوين السلطان والأمراء .

<sup>(</sup>٤٠) انظر مدخل هذه الدراسات.

<sup>(</sup>٤١) عن تفاصيل العلاقة بين السلاطين ورعاياهم من اليهود والمسيحيين انظر كتابنا، أهل الذمة، ص٦٣ \_ ص١٠١ Atiya ( A.S.) The Crusades in the latter Middle Ages ( London 1938) pp. 272 - 73.

وقد فنرع المسلمون من نفوذ أبناء هذه الأقليات الناتج عن توليهم لوظائف الإدارة والمالية . فاتهموهم بالتحكم في مقدرات المسلمين ، وبأنهم استخدموا نفوذهم « . . في دفع من يتعرض لهم . . » ، وغير ذلك من التهم (٤٣) .

وعلى أية حال ، فإنه يهمنا أن نركز في هذه الدراسة على دور الأقليات الدينية في الحياة الاجتهاعية آنذاك فقد شارك اليهود والنصارى في نشاط المجتمع المصرى الذي كانوا جزءًا لايتجزأ منه ، يتأثرون بأحداثه الجارية ويؤثرون فيها ، كما يخضعون للظواهر الاجتهاعية والسياسية والاقتصادية والفكرية التي يخضع لها المجتمع .

ففى تظاهرات الاستقبال السياسية ـ التى كانت سمة عامة من سهات الحياة المصرية فى عصر المهاليك ـ كان أبناء الطوائف اليهودية والمسيحية يشاركون المصريين المسلمين فى استجابتهم الأوامر السلطات الحاكمة (ممثلة فى الوالى أو المحتسب) بتزيين الحوانيت والأسواق والتجمع على طول طريق الموكب السلطاني وهم يحملون كتبهم المقدسة والشموع الموقدة مشاركة منهم فى هذه المناسبة . ومن الأمثلة التي تحفل بها المصادر التاريخية على هذا ما حدث سنة ١٦٥٨ هـ . (١٢٦٠ م) حين أعاد السلطان الظاهر بيبرس إحياء الخلافة العباسية بمصر ؛ فقد خرجت كافة طوائف المصريين للقاء الخليفة العباسي « أبو القاسم أحمد » وبينهم اليهود يحملون التوراة والنصاري يحملون الأناجيل (١٤٤٠) وأثناء عودة الظاهر برقوق إلى عرش السلطنة في سنة ١٧٩٧ هـ . (١٣٩٠ م) تكررت هذه التظاهرة السياسية التي رتبها أنصاره وشارك فيها اليهود والنصاري . وفي العام نفسه استقبله المصريون . المسلمون واليهود والنصاري ، بتظاهرة مما أيهود والنصاري ، بعناسبة عودته من إحدى رحلات الصيد . وفي سنة ١٨٨ه خرج المصريون وبينهم اليهود والنصاري لاستقبال السلطان الأشرف قايتباي بمناسبة عودته من رحلة صيد (١٤٥) .

ومن الناحية الاقتصادية ساهم المسيحيون واليهود في أعمال صيانة مرافق الرى مشل حفر الترع وبناء الجسور وما إلى ذلك . وكان اشتراكهم في مثل هذه الأعمال يتم برغبتهم في بعض الأحيان ، أو بإجبارهم وتسخيرهم مثل سائر المصريين أحيانًا أخرى .

ففى سنة ٧٤٩ هـ (١٣٤٨ م) حدث أن جفت مياه النيل تجاه ساحل القاهرة بحيث صارت المياه ضحلة وملوثة لاتصلح للشرب ، فارتفعت أسعار المياه . وتم الاتفاق على بناء جسر على شاطىء

<sup>(</sup>٤٣) الإسنوى ، الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة ( مخطوط ) ق ٩ ، ق ٣٠ ق ٢٠ ؛ ابن النقاش ، المذمة في استعمال أهل الذمة ( مخطوط ) ق ٩٦ و ٥٠ ؛ ابن الأخوة ، معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص ٣٩ ، ص ٤١ . ابن أيبك الدوادار ، الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ، ص ٤٧ ـ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤٤) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة جـ٧ ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤٥) ابن الفرات ، تاريخ الدول والملوك ، جـ ٩ ؟ ص ١٩٩ ؛ ابن تغرى بردى ، المصدر السابق ، جـ ١٢ ص ١٣ .

النيل من ناحية الجيزة باشجاه القاهرة . وتقرر جمع نفقات بناء هذا الجسر من كافة طوائف الرعية بمن في ذلك اليهود والنصارى ، ولم يعف أحد من أداء هذه الضريبة الطارئة ، بل إن الدولة أخذتها أيضًا من الجوامع والمساجد والخوانق والزوايا والأديرة والكنائس فضّلا عن المنازل والحوانيت (٤٦) . وفي سنة من الجوامع والمساجد والخوانق والزوايا والأديرة والكنائس فضّلا عن المنازل والحوانيت (٤٦) . وفي سنة من النيل ، ونودى بخروج الناس للعمل في هذا المشروع ، وألزم والى القاهرة اليهود والمسيحيين بالخروج ضمن طوائف الرعية للمساهمة في أعمال الحفر (٤٧) . وفي جمادى الأولى من العام نفسه . خرج الأمير « صارم الدين إبراهيم » ابن السلطان ، لتفقد سير العمل في المشروع وألزم الناس من السلمين وأهل الذمة بالخروج ليعملوا في الحفر لمدة يومين (٤٨) .

ويغلب على الظن أن الأقباط قد انفردوا بالمشاركة في النشاط الزراعي في البلاد ، على اعتبار أن الزراعة هي المهنة الرئيسية للمصريين منذ القدم ، وقد احتفظ الأقباط الذين لم يعتنقوا الإسلام بأرضهم على مر السنين منذ أمر الخليفة عمر بن الخطاب بأن يعامل المصريون على أساس أن بلادهم فتحت صلحًا ، وهو مايعني أن يعتفظوا بالأرض مقابل ضريبة الخراج (٤٩) . أما جوانب النشاط الاقتصادي الأخرى التي مارسها اليهود والمسيحيون المصريون ، فقد تنوعت مابين التجارة والصناعات الصغيرة ، وبعض المهن الأخرى .

وفيها يتعلق باليهود فقد أثبتت الدراسات التي اعتمدت على وثائق الجينيزا أن عدد يهود مصر في عصر سلاطين المهاليك كان ضئيلا (٥٠). وهو ما تؤيده أقوال بنيامين التطيلي عن أعداد اليهود في العصر الأيوبي ، ولايبدو معقولاً أن يزيد عدد يهود مصر زيادة كبيرة خلال فترة تقل عن قرن من الزمان . كذلك فإن قلة عدد معابدهم تدل على ضآلة عددهم كما أسلفنا القول .

وعلى أية حال فإنه يبدو أن اليهود قد عملوا في مختلف الحرف التي عرفها المجتمع المصرى آنذاك . ولاسيها النشاط المصرف والأعهال المالية (٥١) . كذلك كان لبعض اليهود صناعات صغيرة يتعيشون منها ، فقد ذكر « ابن دقهاق » أنه كانت توجد بالقاهرة ثلاثة مطابخ للسكر يملكها ثلاثة من اليهود . كها ذكر أنه كان لليهود سوق يعرف باسمهم في القاهرة (٥٢) . ويستفاد من إحدى وثائق دير سانت

<sup>(</sup>٤٦) المقريزي ، الخطط ، جـ ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤٧) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ص ٣١٣ ، ص ٣١٤ ؛ العيني ، السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ، ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤٨) المقريزى : المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٣١٧ ، ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٤٩) البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٢١٦\_ ص ٢٢٠ .

Bosworth Chrisitian and Jewish dignitaries, I PP. 65-66(0.)

<sup>(</sup>٥١) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٤٤٣ ؛ سعيد عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ٤٠ ـ ص ٤١ ؛ تريتون ، أهل الذمة في الإسلام ( ترجمة د . حس حبشي ) ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٥٢) ابن دقياق ، الأنتصار ، جـ ٤ ، ص ٤١ ، ص ٤٢ ـ ص ٤٤ .

كاترين أن بعض نساء اليهود كنّ يعملن كدلالات (٥٣) وكانت الدلالة تقوم بالمرور على السيدات في منازلهن لعرض ما يحتجن إليه من ملبوسات أو مفروشات وغيرها ، مما يوفر عليهن مشقة الخروج إلى الأسواق ، إذا كن من الشرائح الاجتماعية الثرية (٥٤)

وقد عمل بعض اليهود في مهنة التنجيم وحاز فيها شهرة واسعة ، فقد ذكر ابن دقياق أن يهوديًا كان يمتلك حانوتًا في القاهرة يهارس فيه مهنة التنجيم مدة تزيد على أربعين سنة حتى اشتهر المكان باسمه (٥٥). ويتضح من بعض وثائق الجينيزا التي تعود إلى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادي ) أن بعض اليهود كانوا يعملون في حرفة النسخ . فهذه الوثيقة عبارة عن خطاب من يهودي يعمل نساخًا متجولًا بأقاليم البلاد إلى زوجته (٥٦).

أما المسيحيون ، فقد ساهموا بطبيعة الحال في كافة مناحي النشاط الذي مارسه المجتمع المصرى في ذلك الحين ، ويبدو أثرهم واضحًا في النشاط التجارى الداخلى ، مثلاً ، فيها أوضحته بعض كتب الحسبة من أن بعض مثاقيل الموازين كانت تحمل كتابة عربية على أحد وجهيها ، وتحمل على الوجه الآخر كتابة قبطية (٥٧) . كما يتضح من وثائق سانت كاترين أن المسيحيين من الملكانيين واليعاقبة قد عملوا في النشاط التجارى الداخلي والخارجي على حد سواء (٥٨) . كما تكشف إحدي وثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكس أن بعض المسيحيين قد اشتغلوا بالبيطرة ، إذ تذكر الوثيقة اسم « المعلم شحاته النصراني اليعقوبي البيطار بالفحامين » (٥٩).

وهكذا يتضح لنا من هذه الأمثلة أن أبناء الأقليات الدينية سواء من اليهود أو من المسيحيين قد مارسوا كل المهن والحرف التي مارسها المسلمون تقريبًا . ومن ناحية أخرى فإن الوثائق تشير بوضوح إلى أن اليهود والنصارى قد تملكوا العقارات في شتى أنحاء البلاد إمّا عن طريق البيع والشراء ، وإما عن طريق الوراثة (٦٠). كما تدل هذه الوثائق على أن اليهود والمسيحيين كانوا يتعاملون مع المسلمين

(07)

<sup>(</sup>٥٣) س . ك . وثيقة رقم ٢٥٢ ( تاريخها ١٦ صفر سنة ٨٨٩ هـ ) .

Ahmed Abd Arraziq, La femme au temps des Mamlouks en Egyte
(Institut Françait d'Archéologie du Caire ) pp. 63 - 64.

<sup>(</sup>٥٥) ابن دقياق ، الانتصار : جد ٤ ، ص ٤٩ .

Mann, The Jews, I, p. 242.

<sup>(</sup>٥٧) ابن بسام ، نهاية الرتبة في طلب الحسبة ( بغداد ١٩٦٨ )، ص ١٨٦

<sup>(</sup>٥٨) س. . ك . وثيقة رقم ٢٥٦ ( تاريخها سنة ٨١٠ هـ ) ، ورقم ٢٦٢ ( سنة ٨٥٤ هـ ) ، ورقم ٢٩٥ ( سنة ٨٨٨هـ)، ورقم ٨٥٨ ( سنة ٨٨٨هـ) .

<sup>(</sup>٥٩) ب. أ، رقم ٢٣.

<sup>(</sup>٦٠) س . ك . ، رقم ٢٥٢ (٨٨٩ هـ) ، رقم ٢٥ (سنة ٩٠٧ هـ) ، رقم ٢٥٨ (سنة ٨٤٩ هـ) ، ورقم ٢٦٢ (سنة ٨٥٤ هـ) ، ورقم ٢٦٠ (سنة ٨٥٤ هـ) ، انظر كذلك السخاوى ، التبر المسبوك ، . ص ٣٦ ـ ص ٣٨ ؛ ابن دقهاق ، الانتصار ، جـ٤ ، ص ٤٦ ـ ص ٤٢ .

في عمليات البيع والشراء في حرية تامة في ظل القوانين الحاكمة آنذاك (٢١). بل إن لدينا وثيقة تشير إلى المدين ( وهو مسيحي أيضًا ) على أحد تجار « مدينة الطور» المسلمين لكي يضمنه في تأجيل سداد دينه ، ويتضح من هذه الوثيقة أن الدائن قبل بالفعل تأجيل الدين للسنة التالية « . . . لعلمه بحاله أنه الإقدر عليه . . . » (٦٢) . ولدينا المزيد من الوثائق التي توضح أن التعامل في مسائل البيع والشراء كان يتم بين اليهود والنصاري والمسلمين في شكل طبيعي يكشف عن أنهم جميعًا تساووا في حقوقهم في هذا المجال (٦٣).

كذلك كانت تصرفات أبناء الأقليات الدينية القانونية ، مثل البيع ، والرهن ، والوقف . ومصادقة شرعية ، واستيفاء الديون ، وتصفية التركات . . . وغير ذلك ، تتم على يدى أحد القضاة المسلمين (٦٤) . ويتضح من وثائق سانت كاترين ووثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكس ، أنه في بعض الأحيان كان الشهود على هذه التصرفات القانونية من المسلمين (٦٥) . وفي أحيان أخرى كان بعضهم من الذميين (٦٦) .

ومن الناحية الاجتهاعية ، تشير المصادر المتوفرة لدينا إلى أن أهل الذمة قد تمتعوا بحرياتهم الاجتهاعية داخل إطار الحياة العامة للمجتمع ككل بل إن بعض الوثائق اليهودية المعروفة باسم «الجينيزا » كتبت بأيدى بعض المسلمين والمسيحيين الذين كانت تربطهم باليهود علاقة من نوع ما (٦٧). ولكن هذه الحزيات الاجتهاعية كانت تخضع ، من حين لأخر ، لبعض القيود التي كانت الدولة تفرضها لسبب أو لآخر . بيد أن ذلك لم يمنع أبناء الأقليات الدينية من القيام بدورهم قل المجتمع والمشاركة الإيجابية في الحياة اليومية ، التي يؤثرون فيها بقدر ما تسمح ظروف تعدادهم وأوضاعهم الاجتهاعية ، ويتأثرون ، بأحداثها ومجريات الأمور فيها .

ولعل الظاهرة الطبيعية والجغرافية الأولى في مصر هي نهر النيل الذي قامت عليه حياة المصريين منذ العصور السحيقة وحتى الآن . وفي جميع العصور أدرك المصريون ومن جاوروهم أو خالطوهم أهبية نهر النيل في حياة مصر والمصريين باعتباره الشريان الرئيسي لحياة البلاد وساكنيها . ومن ثم فإن

<sup>(</sup>۱۱) س . ك أرقام ۲۵۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٦٢) س. ك رقم ٢٨٣ ( وثيقة مصادقة شرعية . آخر محرم سنة ٨٠١ هـ ) .

<sup>(</sup>٦٣) س . ك رقم ٢٥٢ ( وثيقة مصادقة شرعية ١٦ صفر سنة ٨٨٩ هـ) .

<sup>(</sup>٦٤) س.ك ، أُرقام ٢٤١ (بيع) ، ٢٦٢ (بيع) ، ٥٥٥ (بيع) ٢٥٥ (بيع) ، ٢٤٤ (مصادقة شرعية) . ٢٥٩ (وقف) ، ٢٦١ (بيع) ، ٢٨٣ (إقرار بدين) ، ك . أ ، أرقام ٨ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٣ (وقف) .

<sup>(</sup>٦٥) س . ك . ، أرقام ٢٤١ ، ٢٥٢ ، ٢٦٢ ، ب . أوقام ٨ ، ١٦ .

<sup>(</sup>Oxford University press 1972),p.3.

القلق الذى يسود البلاد ، فى حالة انخفاض مياه النهر أو تأخر الفيضان ، كان يشمل اليهود والمسيحيين المصريين بطبيعة الحال ؛ فيخرجون مع غيرهم من أبناء مصر إلى الصحراء الأداء صلاة الاستسقاء يحملون كتبهم المقدسة ، ويبتهلون إلى الله تعالى أن يجرى مياه النيل .

وقد أمدتنا المصادر التاريخية العربية بالكثير من الأمثلة الدالة على هذا منها ما حدث سنة ٧٧٥ هـ (١٣٧٣م) حين توقفت مياه الفيضان عن الزيادة ، واختفى الخبز من الأسواق وبدأ شبح المجاعة بوجهه المرعب يتهدد البلاد؛ فخرجت أجوع المصريين وبينهم اليهود والمسيحيون على اختلاف مشاربهم إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء (٦٨). وفي سنة ٤٥٨ هـ (١٤٥٠ م) نقص النيل وانخفض منسوب المياه ، فاشتد قلق الناس ، وخرجت جموعهم ، كما خرج اليهود والنصاري إلى الصحراء حيث ظلوا معظم ساعات النهار يبكون ويضرعون إلى الله أن يزيل عنهم هذه الشدة (٦٩).

وظهر تأثير اليهود والنصارى واضحًا فى عادات وتقاليد المجتمع المصرى آنذاك فيها أشار إليه ابن الحاج من أن بعض نساء المسلمين كنَّ يأتين بعض التصرفات فى حياتهن اليومية تبدو التأثيرات اليهودية والمسيحية فيها واضحة تمامًا . فقد اعتادت بعض النساء ألا يشترين السمك ، أو أكله أو إدخاله فى بيوتهن يوم السبت ( ومن المعروف أن اليهود قد حرموا على أنفسهم صيد السمك أو أكله يوم السبت ) كما أن بعض النسوة تعودن عدم دخول الحمام أو شراء الصابون وغسل الثياب فى يوم السبت متأثرات فى ذلك ببعض العادات اليهودية المتعلقة بحرمة يوم السبت ، كما ظهر تأثرهن بالعادات المسيحية فى عدم الاشتغال بشىء فى ليلة الأحد . وإذا كانت المرأة حائضًا لاتكيل القمح أو غيره من الطعام ولاتدخل إلى مكان الطعام (٧٠) والمعروف أن اليهود يعتبرون الحيض نجاسة .

كذلك ذكر ابن الحاج أن من عادات نساء مصر فى ذلك الزمان أنهن كن يمنعن خروج أوانى المنزل بعد العشاء ، وأنهن اعتدن شراء اللبن فى أول ليلة من شهر المحرم ( بداية السنة الهجرية ) تفاؤلا منهن بأن تكون السنة كلها بيضاء (٧١) . كما كان من عادات المصريين أنهم لاينظفون البيت أو يكنسونه عقب سفر أى من أهل البيت ويتشاءمون إن هم فعلوا ذلك خشية ألا يعود المسافر مرة أخرى (٧٢).

ومن العادات الاجتهاعية التى أثارت احتجاج ابن الحاج واستنكاره ، باعتبارها ذات أصل غير السلامى ، تلك العادة التى أشار إليها بقوله : « إذا نزلت الشمس فى برج الحمل فيخرجون فى صبيحة يومهم ذلك رجالاً ونساء وشباناً أقارب ، يجمعون شيئاً من نبات الأرض يسمونه بالكركيس فيقطعون

<sup>(</sup>٦٨) ابن إياس ، بدائع الزهور (ط. بولاق) ، جـ١ ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٦٩) ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة ) . ( ط . كاليفورنيا ) ، جـ٧، ص ٧٠٦ .

<sup>(</sup>٧٠) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ١ ، ص ٢٧٨ \_ص ٢٧٩ ، جـ ٢ ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٧١) المصدر نفسه . جدا ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٧٢) المصدر نفسه ، جـ ٢ ، ص ٦٧ .

ذلك من موضعه بالذهب والفضة والخواتم النفيسة والأساور وغير ذلك ، ويتكلمون بكلام أعجمى يحتمل أن يكون كفرًا ، ويجعلون ما يقطعونه من تلك الحشيشة في خرائط مصبوغة بالزعفران ثم يجعلون الخريطة في صندوق ويزعمون أن ذلك مادام في البيت يكون سببًا لإكثار الرزق عليهم... "(٧٣).

ويبدو أن تأثير اليهود والمسيحيين في العادات والتقاليد المصرية في عصر سلاطين الماليك كان واضحًا لدرجة أثارت استياء ابن الحاج الذي يشكو أسفًا من أن المصريين المسلمين « . . . وضعوا تلك العوائدموضع السنن . . . » (٧٤).

ولعل من أكبر الدلائل على أن روح الوئام الاجتهاعي قد سادت في كثير من الأحيان بين المسلمين وأبناء الأقليات الدينية في ذلك العصر ما حدث سنة ٢١٤ هجرية (١٣١٤ م) حين استعار الأقباط بعض قناديل وأثاث جامع عمرو بن العاص لكي يستخدموها في أحد اجتهاعاتهم الدينية في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة (٥٠). وهو ما يبعث على الاعتقاد بأن ثمة علاقات ودية وطيدة كانت تربط بين أبناء الأقليات الدينية وغيرهم من المصريين في ظروف الحياة اليومية العادية . وتحفل مصادر ذلك العصر بالكثير من الأمثلة التي تحمل من الدلائل على روح الوئام الاجتهاعي ما لايمكن تجاهله .

ومن ناحية أخرى ، كان للمسيحيين واليهود نصيبهم من الأمراض الاجتهاعية المتفشية في مصر انداك . وهو أمر طبيعي باعتبارهم جزءاً يرتبط عضويًا بالكل المصرى . وطبيعي أنهم خضعوا للعقوبات ذاتها التي كانت توقع على كل من يرتكب هذه الجرائم . بيد أن هناك اختلاقًا بين عقوبة المسلم وعقوبة غير المسلم، وهو ما يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية . ففي إحدى الحوادث زني نصراني بإحدى المسلمات فرجم الاثنان حتى الموت ، وأحرقت جثة النصراني ودفئت المرأة (٢٦). ومن الطريف أن جريمة مماثلة وقعت بين يهودي ومسلمة من بنات الطبقة الحاكمة فاختلفت العقوبة . رجم اليهودي حتى الموت ثم أحرقت جثته وصودرت أمواله ، على حين اكتفى بحبس المرأة (٧٧). وفي جريمة أخرى زني يهودي متزوج بيهودية ، ونجا الاثنان من عقوبة الرجم بفضل تدخل بعض جريمة أخرى زني يهودي متزوج بيهودية ، ونجا الاثنان من عقوبة الرجم بفضل تدخل بعض أصحاب النفوذ ، مما أثار استياء واستنكار المؤرخ تقى الدين المقريزي (٧٨) . كذلك كان على المحتسب من الوجهة النظرية على الأقل ـ إذا رأى مسلماً يشرب الخمر علناً أن يريقها ويؤدبه ، أما إذا كان

<sup>(</sup>٧٣) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ١ ، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٧٤) المصدر نفسه ، جـ ٣ ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٧٥) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ٤١٠ ؛ السيوطى ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة جـ ٢ ص ٢١٨ ؛ ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ ٣ ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>٧٦) المقريزي، السلوك ، جـ ٢ ص ١٣٥ ص ١٣٦ ؛ النويري ، نهاية الأرب، جـ ٣ ( مخطوط ) ص ٢٩٦ ـ ق ٢٩٩ ـ

<sup>(</sup>۷۷) تاریخ ابن الوردی ، جـ ۲ ص ۳۰٦ .

<sup>(</sup>۷۸) المقریزی ، المصدر السابق ، جدع ، ص ۱۲۱۱ ـ ص ۱۲۱۲ .

الفاعل من أهل الذمة اكتفى المحتسب بتأديبه لأنه يشربها علنًا (٧٩). ويبدو أن هذه العقوبة لم تكن تنفذ في كثير من الأحوال ، إذ يذكر « ابن الحاج » أن النصارى كانوا يشربون الخمر علنًا في عيد النيروز ويقلدهم في ذلك بعض العامة من المسلمين (٨٠).

ويبدو أن أبناء الأقليات اليهودية والمسيحية في عصر الماليك قد كونوا الثروات الطائلة ، وتباهوا بمظاهر العز والرفاهية نتيجة لعملهم في الجهازين المالي والإداري لدولة سلاطين الماليك بما جعلهم هدفًا لمطامع السلاطين وأمراء الماليك التواقين إلى جمع المال عن أي طريق من ناحية ، وإمتصاصهم لأحقاد عامة المسلمين المطحونين تحت أعباء « المظالم » و « المغارم » التي كانت أعباؤها تتزايد عليهم في ذلك العصر من ناحية ثانية ، فضلاً عن أن الأوبئة والأزمات الاقتصادية التي أرهقت كاهل المصريين جميعًا ، والتي زاد معدل وقوعها في أواخر ذلك العصر ، جعلت الفقراء يتطلعون بعيون ملؤها الحسرة والحقد نحو أولئك الذميين الذين رأوا فيهم أدوات السلطة في ابتزازهم .

وينهض دليلاً على ذلك ما ذكره المقريزى من أن اليهود والنصارى « . . . قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصر ، وتفننوا في ركوب الخيل المسومة ، والبغلات الرائعة بالحلى الفاخرة ، ولبسوا الثياب السرية . وولوا الأعمال الجليلة . . . » (٨١) . كما أن ابن الأخوة الذي عاش في الفترة التي تحدث عنها المقريزي (القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ) يقرر أن دور المسيحيين واليهود في مصر كانت تعلو على دور المسلمين ومساجدهم ، وأنهم اتخذوا لأنفسهم ألقاب المسلمين وكناهم ، كما ذكر أن اليهودي أو النصراني من موظفي الدولة كان يسير بدابته والمسلم يجرى في ركابه يطلب منه قضاء حاجة له . أما النساء الذميات فكن يتمتعن باحترام الجميع في الحمامات والأسواق ، لأن ملابسهن كانت عادية بحيث أن أحداً لم يكن ليميزهن عن النساء المسلمات (٨٠).

ويستفاد من إحدى وثائق مجموعة سانت كاترين  $(^{\Lambda N})$ . أنه إذا اشترى أحد أبناء الأقليات الدينية دارًا تعلو على دور جيرانه المسلمين. كان من حقه أن يحتفظ بها دون أن يهدم الجزء العالى الذى يتيح له كشف عورات جيرانه . كيا أن المؤرخ ابن تغرى بردى يذكر فى حوادث سنة  $^{\Lambda O}$  هـ  $^{\Lambda O}$  م) أن وإلى القاهرة أمر المسيحيين بإحضار ما لديهم من الجوارى بعد أن بلغه أنهم يملكون الجوارى المسلمات  $^{\Lambda O}$  . . . فمن وجدها مسلمة فى الأصل ، أو سابيها ، ردها إلى الإسلام ، وأمر صاحبها ببيعها . . .  $^{\Lambda O}$  . وهو مايدل على أن أهل الذمة المصريين كانوا يعيشون فى بحبوحة من العيش ببيعها . . . »  $^{\Lambda O}$ 

<sup>(</sup>٧٩) ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٨٠) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٨١) المقريزي ، السلوك ، جـ ٢ ، ص ٩٢٣ ـ ص ٩٢٥ .

<sup>(</sup>٨٢) ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ٤٢ ـ ص ٤٣ .

<sup>(</sup>۸۳) س.ك ، رقم ۲۸۲ (۱۳ جمادى أولى سنة ۸۸۳ هـ) .

<sup>(</sup>٨٤) ابن تغرى بردى ، حوادث الدهور ، جـ ١ ، ص ١٢٤ ؛ السخاوي ، التبر المسبوك ، ص ٣٨٥ .

تسمح لهم باقتناء الجوارى . ومن المنطقى أن نقرر أن هذا لايمثل الحقيقة بالنسبة لجميع اليهود والنصارى ، وإنها ينطبق على أغنيائهم فقط .

وإذا كنا قد عرضنا في الصفحات السابقة لبعض الأمثلة الدالة على أن روح الوئام والوفاق الاجتهاعي كانت تسود المصريين جميعًا في ذلك العصر ، فإنه يجدر بنا أن نشير إلى أن هذه الحال لم تكن هي السائدة على الدوام في العلاقات بين المسلمين وأهل الذمة ، فإن ذلك يبعد عن الحقيقة إلى حد كبير، كما أنه يتناقض مع المفاهيم التي أشرنا إليها . فالواقع أن حوادث المشاحنات بين الفريقين قد حدثت في بعض الأحيان لكي تعكر من صفو العلاقات بينها. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ماحدث سنة ٧٥٤ هـ ( ١٣٥٣ م) حين نشب خلاف بين المسلمين والمسيحيين في أحد الأقاليم بسبب شخص مسيحى ، ادعى بعضهم أن جده كان مسلما وحبسه القاضى على اعتبار أنه يعتبر مرتدًا عن الإسلام. ولكن المسيحيين في هذا البلد لجنوا إلى الوالى الذي أمر بإطلاق سراح السجين ليلاً، فهاجت مشاعر عامة المسلمين وساندوا القاضي ضد الوالي ، بل إنهم أغلقوا الحوانيت وعطلوا الأسواق لقتال الوالى الذي جمع بدوره بعض الأعوان لقتال الأهالى . وحين علم السلطان في القاهرة بها حدث أمر بعزل كل من القاضى والوالي (٨٥) ، وثمة مثال آخر حدث في سنة ٥٨٨ هـ ( ١٣٨٣ م) في إحدى قرى الأقاليم ، فقد كان المسيحيون يحتفلون بزواج أحدهم ، وكان من عادتهم في مثل هذه الاحتفالات أن يحضروا المطربين والموسيقيين لإحيائها . ويبدو أن سكان هذه القرية من المسيحيين كانوا يشكلون الأغلبية لأنه حين أراد المؤذن أن يؤذن لصلاة الفجر ، وأثناء قيامه بالتسبيح قبيل الصلاة صعد إليه عدد من المسيحيين وأنزلوه ثم اعتدوا عليه بالضرب ، وحين حاول إمام المسجد والخطيب أن يدافعا عن المؤذن نالهما ماناله. وسافر ثلاثتهم إلى القاهرة لعرض شكواهم ، وانتهى الأمر بعد فترة من الزمن بضرب رقاب ستة من مسالمة ذلك البلد الذين شاركوا في الاعتداء بدعوى أنهم

كما حدث فى سنة ٨٤٣ هـ ( ١٤٣٩ م ) أن خرج جماعة من المسلمين المتطوعين من دمياط لقتال قراصنة الفرنج فى البحر المتوسط ، ولكنهم استشهدوا عن بكرة أبيهم . وأقام أهل البلد مأتماً لهم . وأثناء تقبل الأهالى العزاء فى شهدائهم أقام أحد النصارى فرحًا « وأظهر الشهاتة والمسرة بهاحل بالمسلمين » . ومن ناحية أخرى كان ذلك الرجل النصرانى متها بالتجسس لحساب الفرنج ، فرفع الأهالى دعوى ضده لدى القاضى الذى حكم بإدانته ، فلما أدرك أنه سوف يقتل أعلن إسلامه . ولكن ذلك لم يمنع المسلمين من قتله ، ثم اشتعل غضبهم على جميع نصارى دمياط فهاجموا كنائسهم ونهبوها (٨٧).

لكن مثل هذه الحوادث \_ التي اتخذت طابعًا فرديًا على الدوام \_ يمكن أن نفسرها في ضوء المفاهيم التي حكمت الناس في تلك العصور من ناحية ، وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

<sup>(</sup>۸۵) المقریزی ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۹۰۰ ـ ص ۹۰۱ .

<sup>(</sup>٨٦) ابن حجر ، إنباء الغمر ، جدا ، ص ٢٧٣ ـ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۸۷) المقریزی ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ۱۱۷۰ .

فى مصر آنذاك من ناحية ثانية ، كما أن هذه الحوادث التى لم تأخذ طابع الاستمرار . لايمكن أن تقلل من قيمة الحقيقة القائلة بأن أبناء الأقليات الدينية من المسيحيين واليهود فى مصر عاشوا فى رحاب المجتمع المصرى كجزء عضوى منه ، ومن الطبيعى دائماً أن تحدث بعض المشاحنات بين أبناء البلد الواحد الذين تجمعهم ديانات مختلفة فى زمن كان الدين فيه قوة تأثير طاغية على سلوك الفرد والجهاعة على السواء ؟

وفى ذلك العصر كان المفروض - نظريًا على الأقل - أن يتمايز المسيحيون واليهود بملابس معينة حتى يمكن التفرقة بينهم وبين المسلمين فى زجام الحياة اليومية ، ولكننا ينبغى أن نشير إلى أنه من الثابت أن أهل الذمة لم يلزموا بارتداء الملابس المميزة أو ما اصطلحت المصادر على تسميته « بالغيار» فى أيام النبى عليه الصلاة والسلام . ومن البديهى ، كذلك ، أن المسلمين فى بداية مرحلة الفتوح الإسلامية . كانوا مختلفين بملابسهم عن أهالى البلاد التى فتحوها ، ومن ثم لم تكن هناك ضرورة لفرض أية قيود خاصة بالملابس على غير المسلمين فضلاً عن أن ذلك يتنافى مع روح الإسلام التى كان الفاتحون قريبى العهد بتطبيقها المثالى على أيدى الرسول وخلفائه . إلا أنه مع مضى الوقت بدأ المسلمون يتجهون صوب الأخذ بأسباب الترف والرفاهية من جهة ، فضلاً عن أن بعض أبناء البلاد المفتوحة أخذوا يحاكون المسلمين شأن كل الشعوب المغلوبة فى محاكاة الغالبين فى عاداتهم .

ويجدر بنا أن نشير إلى أن القيود على ملابس أهل الذمة وسائر ما يتعلق بمظاهر حياتهم اليومية إنها ترجع إلى « العهد العمرى» أو « الشروط العمرية » المنسوبة إلى « عمر بن الخطاب » بيد أن هذا العهد بصورته التقليدية التى تناقلتها معظم المصادر العربية لم يبدأ في الظهور سوى في أواخر القرن الثانى الهجرى (٨٨). وهو يعنى عدم صحة نسبة هذا العهد إلى الخليفة العظيم . وعلى أية حال ، فإن هذا العهد كان هو الأساس الذى فرضت بمقتضاه قيود الملابس على أهل الذمة ومظاهر حياتهم اليومية . فقد كان على النصارى اتخاذ اللون الأزرق لملابسهم فضلاً عن الزنار الذى يشدونه حول أوساطهم (وهو خيط غليظ يشبه الحبل اشترط أن يكون من الكتان ) فوق الثياب . ويبدو أن الزنار كان كافيًا في بعض الأحيان لتمييز أبناء الطائفة المسيحية ، على حين فرض على اليهود أن تكون ملابسهم صفراء اللون ، وتحدد اللون الأحمر لأبناء طائفة السامرة . أما النساء المسيحيات واليهوديات ، فكان عليهن الالتزام بهذه الألوان في ملابسهن ، وتلتزم المسيحية الزنار فوق ثيابها تحت الازار (٨٩)كما كان على المرأة الذمية أن تنتعل خفين من لونين متباينين . بيد أن طريقة حياكة الملابس وطرزها كانت واحدة بالنسبة لجميع النساء مسلهات وذميات في ذلك العصر (٩٠٠).

<sup>(</sup>٨٨) قاسم عبده قاسم ، أهل الذمة في مصر ، ص ٢٦ ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٨٩) الإزار : ملاءة فضفاضة كانت نساء عصر سلاطين الماليك يرتدينها فوق ملابسهن . انظر ماير ، الملابس المملوكية ، ص ١٢٥\_١٢٦ .

<sup>(</sup>٩٠) ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ٤١ ـ ص ٥٣ ؛ ابن بسام ، نهاية الرتبة ، ص ٢٠٧ \_ ص ٢٠٨ ؛ القلقشندى . صبح الأعشى ، جـ ١٣ ، ص ٣٦٢ ـ ص ٣٦٥ ؛ ماير ، المرجع السابق ، ص ١١٦ .

وبالإضافة إلى قيود الملابس تعرض أبناء الأقليات الدينية من الناحية النظرية لبعض القيود على مظاهر نشاطهم في الحياة اليومية. فقد حرم عليهم ركوب الخيل التي كانت امتيازًا موقوفًا على الطبقة الحاكمة وحدها دون سائر المصريين وحمل السلاح. كما كان المفروض ألا يدخلوا إلى الحمامات العامة دون علامة تميزهم عن المسلمين (٩١) وكان على رؤساء طوائف الأقليات أن يلزموا أتباعهم بالحرص على مراعاة هذه القيود التي اعتبرها الفقهاء من شروط عقد الذمة (٩٢).

كذلك كان من المفروض أن تكون لأهل الذمة ألقابهم الخاصة بهم ، ومن الطريف أن غالبية هذه الألقاب تبدأ بكلمة « الشيخ » . وكان منهم من يحمل لقبًا مضافًا إلى الدولة مثل : « ولى الدولة » وشمس الدولة » ومنهم من يحذف المضاف إليه ويُعُرف اللقب بالألف واللام مثل « الشيخ الصفى» و « الشيخ الشمسى » . فإذا أسلم أحدهم تغير لقبه ليصبح « ولى الدين » . مثلاً أو « شمس الدين» . أما إذا كان للذمى الذى اعتنق الإسلام لقب ليس له ما يوافقه فيا يضاف إلى الدين » فإن اللقب يتغير في حالة إسلامه ، إلى أقرب الألقاب إليه « فالشيخ السعيد » ، مثلاً ، بتحول إلى « سعد اللقب يتغير في حالة إسلامه ، إلى أقرب الألقاب إليه « فالشيخ السعيد » ، مثلاً ، بتحول إلى « سعل الدين » وهكذا (٩٣) . إلا أن هذا التحديد النظرى لألقاب أهل الذمة لم يوجد سوى بين سطور الصفحات التى سطرها الفقهاء وغيرهم فها هو أحد المعاصرين يشكو أسفًا من أن اليهود والمسيحيين الصفحات التى كانت للخلفاء ، ويكنون بأبى الحسن وهو على بن أبى طالب ، وبأبى الفضل وهو العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام . . » (٩٤) وهو مايشير إلى أن الحكام لم يكونوا يتذكرون هذه القيود إلا تحت وطأة ظروف معينة . كها كان من المفروض أيضًا أن يكون لأهل الذمة يتذكرون هذه القيود إلا تحت وطأة ظروف معينة . كها كان من المفروض أيضًا أن يكون لأهل الذمة عم ، أيضًا ، أيهان خاصة يحلفون بها (٩٥) ومن الواضح أن الالتزام بمثل هذه الأمور في الحياة اليومية أمر مستحيل تمامًا ، والظاهر أن الصيغ التى حددها القلقشندى بهذا الصدد إنها قصد بها أن تستخدم في المكاتبات الرسمية الصادرة عن ديوان الإنشاء فقط .

وبوسعنا أن تؤكد ، اعتمادًا على المصادر التاريخية لتلك الفترة ، أن مثل هذه القيود لم تعرفها مصر . فى عصر سلاطين الماليك قبل سنة ٧٠٠ هـ ( ١٣٠٠ م ) . ففى هذه السنة زار وزير المغرب مصر . فى طريقه إلى الحجاز للحج ، وانتابه الغضب الشديد من جراء ما شاهد ، من تمتع أبناء الأقليات

<sup>(</sup>٩١) ابن طلحة ، العقد الفريد للملك السعيد ، ص ١٨١ ؛ القلقشندى ، المصدر السابق جـ ١٣ ، ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٩٢) العمرى ، التعريف ، ص ١٤٤ \_ ص ١٤٥ ؛ ابن عبد الظاهر ، تشريف الأيام والعصور ، ص ٢١٦ ـ ص ٢١٧ . ؛ القلقشندي ، المصدر السابق ، جـ ١٣٣ ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٩٣) القلقشندى ، المصدر السابق ، جـ٥ ، ص ٤٩٠ ـ ص ٤٩١ .

<sup>(</sup>٩٤) ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٩٥) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٦ ، ص ٢٨٦ ؛ الخالدي ، المقصد الرفيع ( مخطوط ) ق ٣٠٠ . ق ٣٠٤ .

الدينية بكل مظاهر الحريات السياسية والاجتهاعية ، وتقلدهم لأعلى الوظائف ، وهو أمر لم يكن مألوفًا بالنسبة للأقليات الدينية وفقًا لمفاهيم العصور الوسطى . ومن ثم أخذ الوزير المغربى فى شن حلة ضد أهل الذمة ، وآتت هذه الحملة ثهارها فى تلك الضغوط التى تعرض اليهود والمسيحيون فى ذلك العام . فقد ألزم اليهود بلبس العهائم الصفراء ، على حين تعين على النصارى أن يلبسوا العهائم الزرقاء ، وتحدد لعهائم السامرة اللون الأحمر . كذلك حرم على أبناء هذه الطوائف أن يركبوا الخيول وفرض عليهم ركوب الحمير « بالأكف عرضًا » أى من جهة واحدة ، كها تجددت كافة القيود الواردة فى وفرض عليهم ولي المسيحيين من الوظائف التى كانوا يتولونها فى ديوان السلطان أو فى دواوين الأمراء (٩٦).

وأصدر السلطان «الناصر محمد» مرسوماً في هذا الشأن ، ولكن بنود المرسوم كانت أكثر شدة من تطبيقاته ، وما لبث التهاون والتغاضى عن مخالفات أهل الذمة لهذا المرسوم أن غلبا على تصرفات الحكومة . وفي سنة ٢٠٧هـ حاول الوزير « ابن الخليلي » أن يقضى على ماتبقى من مظاهر حملة سنة ٢٠٠ هـ ، وحاول إقناع السلطان « الناصر محمد بن قلاوون » أن يسمح لليهود والنصارى بالعودة إلى ارتداء العمائم البيضاء بالعلامات مقابل مبلغ من المال ، وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه لم تكن هناك قيود على ملابس الأقليات قبل أحداث سنة ٢٠٠ هـ سوى العلامات التي كانوا يضعونها فوق العمائم . على أية حال ، فإن معارضة الشيخ « تقى الدين بن تيمية » قد حالت دون تنفيذ اقتراح الوزير (٩٧) .

وفى سنة ٢٠٧هـ تجددت أوامر فرض القيود على أهل الذمة . وجاءت القيود فى هذه المرة نتيجة لرد الفعل الغاضب من قبل الناس والدولة تجاه الحريق الذى دبره بعض الرهبان الملكانيين ، والذى التهم أجزاء كبيرة من أحياء مدينة القاهرة ، كما أثار الرعب والسخط فى نفوس الناس الذين تملكتهم المشاعر الدينية الجارفة ، فمارسوا ضغوطهم على الحكومة التى استجابت لهم بعد عدة مصادمات شهدتها شوراع القاهرة بين الناس والماليك (٩٨).

وكان من القواعد المرعية في ذلك العصر أن يتناسب حجم العهامة تناسبًا طرديًا مع مكانة الفرد في المجتمع ، بحيث لايجوز لشخص ذي مركز اجتهاعي متواضع أن يضع على راسه عهامة كبيرة . ولذلك كان الخضب يستبد بالمتعممين من فقهاء المسلمين وقضاتهم إذا تجاوزت عهامة الذمي الحد المألوف . لأن في ذلك اعتداء على حقوقهم . ولدينا الكثير من الأمثلة الدالة على ذلك . ففي سنة ٧٥٥ . تعين على أهل الذمة ألا يزيدوا شال عهائمهم عن عشرة أذرع (٩٩) . كها نودي في سنة ٨٢٠ هـ بألا يتشبه

<sup>(</sup>٩٦) ابن أيبك الدوادار ، الدر الفاخر ، ص ٤٧ ـ ص ٥١ ؛ السيوطى ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٩٧) العيني ، عقد الجمان ( مخطوط ) حوادث سنة ٩٠٧ ؛ السيوطي ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>۹۸) المقریزی ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۲۲۲ ـ ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٩٩) المصدر نفسه ، جـ ٢ ، ص ٩٢٤ \_ ص ٩٢٥ .

اليهود والنصارى بقضاة المسلمين في ملابسهم . وفي سنة ٨٢٢ هـ تجددت حوادث الاضطهاد ضد المسيحين واليهود رداً على ما لحق بمسلمي الحبشة من أذى على يد الإمبراطور الحبشى المسيحي ، وحرم عليهم أن يزيدوا في شال العمامة عن سبعة أذرع (١٠٠) . وفي سنة ٨٣٠ هـ. تقدم لنا المصادر مثالاً آخر على فرض هذه القيود ، ولكن شكوى أهل الذمة للسلطان جعلته يعقد اجتماعًا في القلعة بحضور القضاة ، وانتهى الاجتماع إلى قرار بتخفيف حدة هذه القيود (١٠١).

وتدلنا كثرة المراسيم الصادرة في عصر سلاطين الماليك بشأن فرض القيود على أبناء الأقليات الدينية بوضوح على أن تلك القيود لم تكن مطبقة بصفة دائمة طوال ذلك العصر . كما أن فرض تلك القيود غالبًا ما كان يأتى ضمن حملة عامة ضد أهل الذمة يكون مبعثها سببا أو آخر . ومن المهم أن نورد في هذا المقام ما قرره القلقشندى ، الذى عاش في أوائل القرن التاسع الهجرى (١٥م) من أن كل ماكان يميز اليهود والنصارى عن المسلمين في ذلك الوقت هو لون عمائهم ، وكونهم يركبون الحمير على البراذع ويثنى الواحد منهم رجله قدامه « . . . ولا مميز يعتادونه الآن سوى ماقدمناه . . . » (١٠٢) . ها يؤكد أنه فيما عدا هذه القيود الضئيلة مارس الذميون حياتهم الاجتماعية في إطار النشاط العام للمجتمع المصرى جنبًا إلى جنب مع المسلمين .

وينهض دليلاً على قوة العلاقات الاجتهاعية بين المسلمين وأبناء الطوائف الذمية في مصر العصور الوسطى أن بعض المواسم والأعياد الخاصة بالمسيحيين اتخذت طابعًا عامًا . وقد ارتبطت بعض هذه الأعياد بنهر النيل ، مما يشير إلى جذورها التي تمتد إلى أيام قدماء المصريين . كما شارك المسلمون المسيحيين واليهود في بعض الأعياد الأخرى بمظاهر المجاملة الاجتهاعية ، وتبادل الأطعمة والحلوى وغيرها من الهدايا (١٠٣).

كذلك ارتبطت بعض عادات المصريين الاجتهاعية ببعض الأعياد المسيحية ، فقد اعتاد المصريون أن يصنعوا نوعًا من العصيدة في « عيد الميلاد » . وكانوا يعتقدون أن من يأكل منها لايصاب بالبرد طوال السنة (١٠٤) . كذلك تعود الناس على مشاركة المسيحيين عادة غمس أطفالهم في المياه في عيد «الغطاس » الذي يجل في الشتاء ، بسبب ما اعتقدوه من أن ذلك يقيهم شر المرض طوال حياتهم (١٠٥). وكان من عادة النساء أن تطلق البخور في بيوتهن في « خميس العهد » بزعم أنه يصرف

<sup>(</sup>١٠٠) المقريزي ، السلوك جـ ٨ ، ص ٤٨٦ ، ص ٤٩٥ ؛ العيني ، عقد الجهان ، ( مخطوط ) حوادث سنة ٨٢٢ هـ .

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ٣ ، ص ٣٨٢ ؛ ابن تغرى بردى ، النجوم ، جـ ١٥ ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>۱۰۲) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ١٣ ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>١٠٣) انظر دراستنا عن « الأعياد والاحتفالات » في هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١٠٤) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ص ٥٨ ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>١٠٥) المصدر نفسه ، جـ ٢ ص ٥٩ .

عنهن العين والكسل والأمراض (١٠٦) . وفي « سبت النور » كان البعض يكتحلون بالكحل الأسود على أساس أن ذلك يكسبهم نوراً زائداً في أبصارهم (١٠٠٠)

ورب قائل بأن أبناء الأقليات الدينية في مصر زمن الماليك مصريون مثل المسلمين ، ومن ثمّ فإن لهم الحقوق نفسها . وهذا الكلام صحيح في ضوء مفاهيمنا المعاصرة التي تتسم بالعقلانية إلى حد كبير. بيد أنه ينبغي أن نعيش الحدث التاريخي من داخله لكي نتفهمه بشكل يقربنا إلى الحقيقة قدر الإمكان . ويعني هذا أن نحاول أن نتمثل المفاهيم والقيم التي كانت تتحكم في الناس في تلك الفترة التاريخية . ومن العبث المضلل أن نحاول إلزام الناس في تلك العصور بمثلنا وقيمنا ، ونحاسبهم إذا لم يتصرفوا على أساسها ، لسبب بسيط هو أنهم لم يكونوا يعلمون شيئًا عن هذه المثل والقيم والمفاهيم التي نطالبهم بها .

وفى تلك العصور كانت فكرة « الوطن » فكرة دينية بحتة ، وتتعلق بجهاعة المؤمنين أكثر مما تتعلق بالأرض بحدودها الجغرافية ، أى أن « الوطن » الذى يجمع الناس فى الحياة الدنيا \_ التى هى مقام زائل \_ ليس هو الأرض كتعبير جغرافى ، بقدر ماهو الدين والعقيدة التى تربط بين أبناء الأمة . وتعيش الأقليات الدينية فى حماية جماعة المؤمنين ، ويتمتعون بكافة حقوقهم بشرط ألا تعلو مكانتهم فوق مكانة جماعة المؤمنين .

صحيح أن هذه المفاهيم تبتعد عن روح الإسلام وموقف الشريعة من أهل الذمة (١٠٨) ولكن تراث الاحتكاك الحضارى بين المسلمين والغرب المسيحى ، بها تخلله من حروب طويلة وغنيفة ، عنها تلك السلسلة المعروفة باسم الحروب الصليبية ، خلف شعوراً بالمرارة تجاه غيرالمسلمين . كها أن ثروات أهل الذمة التى كونوها بفضل عملهم فى الجهاز الحكومى ، والتدهور الاقتصادى المستمر لجموع المسلمين جعلت الناس يعبرون عن موقفهم الاجتهاعى المتعالى على غير المسلمين تعبيراً دينياً . وبعبارة أخرى ، فإن العوامل الاقتصادية والاجتهاعية قد ألبست ثوبًا دينيًا لتخلق هذا الموقف الاجتهاعى على الرغم من تعارضه مع روح الإسلام . وعلى هذا الأساس يمكن ، في تصورنا ، أن تفسر النظرة التى كانت تفترض ألا يكون أبناء الأقليات الدينية في مصر زمن الماليك أعلى في مكانتهم الاجتهاعية من المسلمين .

ومهما يكن من أمر ، فالواضح أن المسيحيين قد عاشوا حياتهم بشكل عادى داخل إطار المجتمع المصرى . وغالبًا ما كان واقع حياتهم يتجاوز هذه المفاهيم التى ظلت فى كثير من الأحيان كامنة فى الصدور ولاتعبر عن نفسها سوى فى لحظات الإثارة أو الغضب .

<sup>(</sup>١٠٦) المصدر نفسه ، جـ ٢ ص ٥٤ . (١٠٧) المصدر نفسه ، جـ ٢ ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>١٠٨) قاسم عبده قاسم ، أهل الذمة ، الباب الأول حيث يناقش هذا الموضوع بالتفصيل .

أما عن دور أهل الذمة في الحياة الثقافية والعلمية في عصر الماليك ، فالواقع أن المعلومات المتاحة بهذا الشأن قليلة بدرجة لاتمكننا سوى من إعطاء صورة عامة عن نشاط اليهود والنصارى الثقاف .

وبالنسبة لليهود ، فإننا نستطيع أن نقرر أن النضال المذهبي ، لاسيها بين القرائين والربانين . والذي كان محوره الأساسي ترجمة الكتاب المقدس وتفسيره ، قد أنتج نشاطًا أدبياً واسع النطاق في تلك العصور ، وقد تمثل هذا النشاط في تلك الأعمال اللاهوتية التي كتبت غالبيتها باللُّغة العربية . وعلى الرغم من تمسك اليهود في معظم أنحاء العالم باللغة العبرية ، فإنهم في مصر قد استخدموا لغتين إحداهما العربية والثانية هي اللغة العبرية . والواضح أن لغة الحياة اليومية كانت هي اللغة العربية ، على حين ظلت العبرية هي اللغة المرتبطة بالتراث الديني إلى حد بعيد . وكان الشعر اليهودي يكتب بالعبرية في غالب الأحيان ، أما النثر فإن معظم إنتاج الكتاب اليهود منه كان يكتب باللغة العربية . وفيها عدا بعض التعبيرات. والمفردات العبرية الخالصة التي وجدت طريقها إلى اللغة العربية. استخدم اليهود في زمن الماليك اللغة العربية في كتاباتهم ، حتى ما يتعلق بشروح الكتاب المقدس والتعليق على التلمود ، وذلك بعكس يهود البلاد المسيحية الأوربية الذين لم يستخدموا في مثل هذه الكتابات ذات الطابع الديني لغة أخرى غير اللغة العبرية . والحقيقة أن ظاهرة استخدام اليهود للغة العربية في كتاباتهم وبحوثهم لاتقتصر على مصر وحدها وإنها تنسحب على يهود العالم الإسلامي عامة، وهو ماتشهد بصحته مؤلفاتهم العربية في شتى ضروب المعرفة . وفي رأى بعض الباحثين المحدثين أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الكتابة باللغة العربية آنذاك ، كانت هي الشيء الطبيعي والأقل جهدًا ، كما أن اللغة في المؤلفات التي تتناول موضوعاً علمياً لاتحمل مفهوماً إيديولوجياً كما هو الحال في الإبدع الفني مثل الشعر (١٠٩) بيد أننا ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن الأسباب المباشرة لهذه الظاهرة إنها تتمثل في تسيد اللغة العربية في ذلك الحين ، فضلاً عن رغبة المؤلف في أن ينتشر لدى جمهور عريض . وثمة دليل قوى على تسيد اللغة العربية بين يهود مصر في تلك الفترة هو أن وثائق الجينيزا كتبت باللغة العربية في حروف عبرية أو العربية اليهودية التي كانت لغة يهود مصہ (۱۱۰).

وعلى الرغم من أن طائفة القرائين في مصر قد عاشت في سلام في العصر المملوكي ، فإن ماأفرزته هذه الجياعة من مفكرين كانوا رجالاً عاديين من أمثال « صمويل بن موسى المغربي » ( القرن الثامن الهجري ــ ١٤ م ) . وقد دارت كتابات أولئك الرجال من أهل الفكر حول تلخيص وتطوير كتابات أسلافهم . والاستثناء الوحيد بينهم هو « موسى بن ابراهام الداري » الذي عاش في القرن السابع

culture, and Civilization, ed., Finkelstein L. New york) I, pp. 1116 - 1146.

Ibraham S. Halkin, "The Arab - Jewish literature" (The Jews; their history,

Rabie, H. Financial System of Egypt, pp. 3-4.

(١٣م) ، وهو شاعر ذو موهبة متميزة ، بيد أنه كان يعتمد على محاكاة الأنهاط الشعرية والأساليب التي استخدمها شعراء اليهود في الأندلس . وفي القرن التاسع الهجري (١٥م) كتب أحد اليهود القرائين حولية تحدث فيها عن الكتاب اليهود ، وتعتبر حوليته هذه بمثابة وثيقة عبرية هامة (١١١) . كما أن « إبراهيم بن فرج الله بن عبد الكافي اليهودي العاناني » ( ت ٨٤٤ هـ ) ـ والذي يبدو من لقبه أنه كان من القرائين ـ كان يجمع بين معرفة حاذقة بالطب ، كما يبدو من كلام السخاوي عنه ، وبين الإلمام بأصول الديانة اليهودية « . . . ولم يخلف بعده من يهود مصر مثله كثرة في حفظ نصوص التوراة وكتب الأنساء . . . ، (١١٢).

وعلى العموم ، فقد كان للجهاعات اليهودية التي عاشت في بلاد العالم الإسلامي تاريخ أدبي طويل ، بيد أن حظ الربانين منه كان أكبر من حظ غيرهم من طوائف اليهود . وتميز الربانون بذلك التراث الأدبى الذي تراكم على مدى عدة قرون . وعلى الرغم من المؤثرات الخارجية ، فإن النتاج الأدبى اليهودي كان نتاج الثقافة التي عاش في رحابها. وقد تأثر اليهود بها لمسوه من نشاط ثقافي في العالم الإسلامي ، مما دفعهم إلى التخلي عن اللغة العبرية واللغة الآرامية ، الأمر الذي جعل الأدب اليهودي يسلك بالضرورة درويا جديدة . ومن ثم ظهرت اهتمامات جديدة عالجها الأدب اليهودي في العصور الوسطى شعراً ونثراً . وكانت غالبية هذا النتاج الأدبى لاسيها المنثور منه .. مكتوبة باللغة العربية . وقد وجد اليهود الفرصة متاحة أمامهم للتعبير عن اهتهاماتهم الجديدة في لغة العصر والثقافة آنذاك ، أعنى اللغة العربية (١١٣).

ونستطيع من خلال وثائق الجينيزا أن نستنج أن غالبية يهود مصر في ذلك الحين كانوا يجهلون اللغة العبرية ، فالوثيقة التي لدينا عبارة عن خطاب أرسله ناسخ متجول بالأقاليم إلى زوجته بالقاهرة . والخطاب مكتوب باللغة العبرية ويرد في الخطاب اسم من سيترجم الكتاب للزوجة (١١٤). ويتضح من عبارات الأسف والاحتجاج على تجاهل يهود مصر للغة العبرية ( وهي عبارات صاغها أشخاص يهود في ذلك العصر. على الرغم من أنهم ظلوا يستخدمون اللغة العربية لنشر إنتاجهم الأدبي)(١١٥).

وتمدنا المصادر التاريخية العربية بأسماء بعض اليهود الذين لمعت أسماؤهم في سماء النشاط الثقاف: منهم " موسى بن كجك » (ت ٧٦١ هـ) الذي برع في الطب وغيره من العلوم ، كما ألف كثيراً من

(111)

U.J.B., Art. " Karaites".

<sup>(</sup>١١٢) السخاوي ، الضوء اللامع في أهل القرن التاسع ، جـ ١ ، ص ١١٦ .

Ibraham S. Halkim, The Arab - Jewish lit., I, pp. 1118 - 19. (117) (112)

Mann, The Jews, I, p. 242. (110) Halkine, op, cit, I pp. 1111 - 22.

الكتب، وقد أسلم هذا الرجل فى مرحلة متأخرة من حياته (١١٦)، ومنهم «صدر الدين بن نفيس » الذى تقاسم رياسة الأطباء بعد إسلامه مع أحد بنى دينه (١١٧) ومنهم أيضاً « أحمد بن المغربى الإشبيلى » الذى عاش فى أواخر القرن السابع الهجرى واعتنق الإسلام فى عهد « الأشرف خليل بن قلاوون » وتولى رياسة الأطباء وكان مُلماً بالتنجيم والفلسفة (١١٨).

أما المسيحيون فقد اشتهر من بينهم عدد ممن تميزوا في الساحة الثقافية وإن كانت معظم مؤلفاتهم تدور حول الاهتمامات ذات الطبيعة الدينية أو الكهنوتية كما أن بعض تلك المؤلفات اتخذت شكل الردود على اليهود أو المسلمين ، أو الدفاع عن مذهب بعينه من المذاهب المسيحية ؛ مما يوحى بأن نوعاً من المنقاش والحوار الثقافي قد دار في تلك الفترة بين أبناء الديانات الثلاث .

وقد اشتهر من مثقفى المسيحيين أسرة « أبناء العسال » ، ومنهم « أبو إسحق ابن فخر الدولة أبو الفضل بن أبى البشر العسال » . وله عدة مؤلفات دينية وألف كتاباً في قواعد اللغة القبطية . وكان أخواه « الأسعد أبو الفرج هبة الله » و « الصفى أبو الفضائل ماجد » ـ الذى ألف كتاباً في الرد على «تقى الدين بن تيمية » ـ يسبران على دربه (١١٩) . كذلك عاش في القرن السابع الهجرى (١٩٥) كاتب آخر هو « ابن الدهيرى المصرى القبطى » الذى ألف كتاباً في أصول اللغة القبطية . وفي تلك الفترة نفسها عاش المؤرخ النصراني المعروف « بابن العميد » ( ت ١٣٧٣ م ) وقد ألف عدة كتب في التاريخ منها كتاب لايزال مخطوطاً يبدأ بالخليقة وينتهى بالهجرة ، وله كتاب آخر مختصر لتاريخ الطبرى وعليه تتمة حتى عهد المعز أيبك . ومن المؤرخين الأقباط الذين عاشوا في مصر عصر الماليك المؤرخ . « المفضل بن أبى الفضائل » الذى ألف كتابًا في التاريخ قصد به أن يكون ذيلاً على تاريخ «ابن العميد » كها ذكر هو نفسه في مقدمة كتابه (١٢٠).

وفى القرن الثامن الهجرى (١٤م) ألف أحد مثقفى الأقباط، وهو « بطرس أسقف مليج » بعض الكتب للدفاع عن المذهب اليعقوبي ضد أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى، كما ألف كتاباً يرد فيه على المسلمين دفاعاً عن المسيحية (١٢١).

<sup>(</sup>١١٦) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص٥٦ .

<sup>(</sup>١١٧) ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ١ ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>۱۱۸) المقريزي ، المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ۱۸۷ ـ ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>١١٩) لويس شيخو ، المخطوطات العربية لكتبة النصرانية ( بيروت ١٩٤٢ ) جـ ٤ ، ص ١١ ـ ص ١٣ .

Patrologia Orientalis, XII, pp. 347 - 49(11)

<sup>(</sup>١٢١) لويس شيخو ، المرجع السابق ، جـ ٤ ، ص ٦٢ .

والواضح أن معظم المؤلفات المسيحية في عصر سلاطين الماليك قد كتبت باللغة العربية باستناء ما كان متعلقاً منها بقواعد وأصول اللغة القبطية التي يبدو أنها لم تكن لغة التخاطب اليومي بين الأقباط، فيها عدا بعض قرى الصعيد . كها أنها من ناحية أخرى لم تكن معروفة لدى المسيحيين الملكانيين . والواضح أيضاً أن هذه المؤلفات كانت ذات موضوعات دينية في أغلب الأحوال ، وهو ما يمكن أن يفسر لنا سبب عدم إشارة المؤرخين المسلمين إلى الكثير من الكتاب النصارى . كها أن حقيقة تركز معظم هذه الكتابات حول المواضيع الدينية والكهنوتية جعل تأثير المسيحيين في النشاط الثقافي العام محدوداً .

وفى بعض الأحيان قامت العلاقات الطيبة بين المفكرين المسلمين والمفكرين من أهل الذمة . فقد ذكر السخاوى أن المؤرخ « تقى الدين المقريزى » كان ملها بمذاهب أهل الكتاب حتى أن أفاضلهم كانوا يترددون عليه للاستفادة منه (١٢٢) . كها أن « الشيخ تقى الدين بن تيمية » يذكر أنه ألف كتاباً « . . . رداً على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى . . . » (١٢٣) مما يوحى بأن الحوار الدائر بين أبناء الديانات الثلاث في تلك الفترة قد تعدى حدود البلاد إلى خارجها .

ومن ناحية أخرى كانت مشاعر التزمت تفرض نفسها على الحوار بين المسلمين واليهود والنصارى، فيأخذ شكل الهجاء والسخرية من معتقدات الآخر. وقد بلغت العلاقة بين المثقفين المسلمين من جهة ، والمثقفين الذميين من جهة أخرى ، درجة من التزمت والتأزم في بعض الأحيان بحيث نجد بعض المسلمين يعارضون مظاهر التقارب والوفاق الاجتهاعي بين المسلمين وأبناء الأقليات الدينية ، بل إن البعض كانوا يعتبرون هذا التقارب خروجاً على الدين (١٢٤).

ولا بأس أن نكرر ما سبق قوله من أنه من الخطأ أن نحكم على تلك الأمور بموازين عصرنا أو وفقاً لمفاهيمنا الحالية ، وإنها يجدر بنا أن نحاول تقييم تلك الظاهرة فى ضوء ظروف العصر الذى وقعت فيه . وعلى أية حال ، فإن المثقفين كانوا من فئة المعممين من القضاة والفقهاء الذين كان بعضهم يرى أن من واجبه أن يحمى دينه ، وأن هذه الحماية تتأتى بفرض بعض القيود على أهل الذمة . كها أن الطابع الخاص لدولة سلاطين المهاليك ، وحرص السلاطين على الواجهة الدينية أتاحا لجماعة المتعممين نفوذاً واسع النطاق . فضلاً عن أن بعض العلماء والفقهاء كانوا يريدون أن يستأثروا لأنفسهم بوظائف الإدارة المالية التى نافسهم فيها أهل الذمة بها لهم من خبرة متوارثة فى هذا المجال . فادعوا أن فى استخدام المسيحيين واليهود فى الوظائف مخالفة صريحة لتعاليم الدين الإسلامى .

<sup>(</sup>۱۲۲)السخاوي : التبر المسبوك ، ص ۲۳ .

<sup>(</sup>١٢٣) ابن تيمية ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( القاهرة ١٣٢٣ هـ ) ، جـ ١ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>١٢٤) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٤٦ ـ ص ٤٨ ، جـ ٣ ، ص ٥٦ .

على أن هذا لايعنى بأى حال من الأحوال أن رجال العلم المسلمين اتخذوا من أهل الذمة موقف العداء الأعمى على الدوام. فالواقع أن لدينا من الشواهد مايؤكد عكس ذلك فقد كان بعض القضاة يرفضون مجاراة المشاعر العامة في أوقات الاضطربات، إذ وقف الشيخ « ابن دقيق العيد » موقفاً حازماً تجاه مسألة هدم الكنائس التي أفتى الفقهاء بوجوب هدمها أثناء حوادث سنة ٧٠٠ هـ (١٢٠٠). هذا عدا الوثائق العديدة التي تشير بعدم جواز تعرض المسلمين لأهل الذمة أو أموالهم ، وتقرر أن على الحاكم أن يضمن ذلك حتى ينال ثوابه (١٢٦). كذلك تشهد بعض الوثائق بأن الحياية كانت تتوفر لهم ولأملاكهم من خلال أحكام القضاة المسلمين (١٢٧).

<sup>(</sup>١٢٥) ابن النقاش ، المذمة ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>۱۲٦) س .ك، ۲۳۰ ، ۳۲۵ ، ۲۲۸ (فتاوى) .

<sup>(</sup>۱۲۷) س.ك، ۲۲۸، ۲۲۲.



## الأعياد الدينية والاحتفالات العامة

مظاهر الأعياد وارتباطها بالاستقرار الاجتهاعى والسياسى - أعياد المسلمين - ومواسمهم ( الاحتفال بشهر رمضان - عيد الأضحى - المواسم - دوران المحمل - المولد النبوى - أعياد أهل الذمة - الأعياد التى شارك المسلمون فيها - الاحتفالات العامة ( وفاء النيل وكسر الخليج - عيد الشهيد عيد النيروز ) - التدهور والاضمحلال وأثرهما على الأعياد والاحتفالات .

لاشك أن الأعياد والاحتفالات مؤشر هام وصادق على مدى تقدم المجتمع ودرجة مايتمتع به من استقرار اقتصادى وسياسى اجتماعى . والأعياد والاحتفالات التى نقصدها فى هذه الدراسة هى الأعياد والاحتفالات المرتبطة بالشعوب والتى تنبع من تراثهم أو تتصل بدياناتهم ومن ثم تحظى باهتمامهم . ذلك أن هناك من الأعياد والاحتفالات ما يفرضه الحكام لسبب أو لآخر بغض النظر عن مدى رغبة واهتمام الناس بهذه الأعياد والاحتفالات . وهذا النوع من الاحتفالات قد يكون من عوامل التضليل عند محاولة المؤرخ التعرف على ملامح الحياة اليومية فى مجتمع من المجتمعات ؛ فكم من الحكام أقاموا الاحتفالات وخددوا الأعياد وبالغوا فى الاحتفال بمظاهرها الصاخبة فى محاولة لتغطية الواقع بمرارته ، وحجب صوت أبين شعوبهم وهى ترزح تحت وطأة الظلم والفاقة ؟!

وفى الصفحات التالية سنحاول أن نتعرف على جانب من جوانب حياة المصريين اليومية فى عصر سلاطين الماليك من خلال أعيادهم الدينية والعامة (القومية). وإن نظرة على تلك الكثرة من الأعياد والاحتفالات المصرية فى ذلك الحين ، وما كان يصحبها من مظاهر البهجة والسرور والرفاهية ، لتكشف لنا عن صورة تفيض بالبهجة والإشراق لمجتمع يعيش حياة مستقرة فى ظل نظام سياسى متين ، واقتصاد مزدهر ، وأوضاع أمنية وطيدة الأركان . وهذه الصورة صحيحة فى جملها . فقد كانت دول سلاطين الماليك فى طور الصعود والنمو والقوة ، تتمتع بقدر كبير من الثراء والقوة مما جعلها حاكمة قادرة فى الداخل ، مرهوبة مهابة فى الخارج . وتحقق للمصريين قدر كبير من السلام

والرخاء النسبى انعكس فى النمو السكانى والرواج التجارى الداخلى (١) . كما تمثل فى اهتمام الناس بجوانب التسلية والترفيه فى حياتهم . وقد ذكر ابن بطوطة ، الذى زار مصر فى عصر الناصر محمد بن قلاوون ( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) أن أهل مصر « ذوو طرب وسرور ولهو . . . » (٢) . ولاشك أن عصر السلطان الناصر محمد بن قلاون يعتبر من أهم فترات التاريخ المملوكى وأكثرها استقراراً وازدهاراً . بيد أن ماذكرناه لايعنى ، بأية حال ، أن الصورة كانت مشرقة على الدوام فى الشطر الأول من عصر سلاطين الماليك ، وإنها يعنى أن الألوان الزاهية فى هذه الصورة كانت غالبة على الألوان القاتمة والشاحبة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الفترات التى شهدت صراعاً على كرسى الحكم فى عصر الماليك البحرية كانت تترك تأثيراتها السلبية بالضرورة على الأعياد والاحتفالات كرسى الحكم فى عصر الماليك البحرية كانت تعيش حياة أفضل كثيراً من تلك التى شهدتها مع مطلع القرن الخامس عشر وحتى نهاية ذلك العصر .

وإذا ما بدأت دولة الماليك رحلتها صوب الغروب والأفول ، انعكس ذلك بوضوح على كافة مظاهر الحياة على المستوى السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى والأمنى ، فإذا بالحال غير الحال، وإذا بالبهجة تخلى مكانها للكآبة ، وتعتم صورة مصر والمصريين وتتواضع مظاهر الاحتفال بالأعياد والمواسم والمناسبات العامة إلى أدنى مستوياتها . ولا غرو فقد كان ذلك إيذاناً بمغيب دولة وضاية عصر .

والواقع أن مصر فى ذلك الزمان قد عرفت عدداً كبيراً من الأعياد والاحتفالات التى اهتم الناس بإحيائها . ومن الطبيعى أن عدداً من هذه الأعياد كان يتصل بعقائد المصريين ودياناتهم ، فقد كانت للمسلمين أعيادهم ومواسمهم التى اتخذ الاحتفال بكل منها مظهراً محدداً وارتبطت بعادات المصريين وتقاليدهم الاجتهاعية . كذلك كان لأهل الذمة من اليهود والنصارى أعيادهم الخاصة بهم . وينبغى أن نشير إلى أن بعض هذه الأعياد للسيا أعياد المسيحيين ـ كان يتخذ سمة اجتهاعية لافتة للنظر على نحو ما ستكشف عنه الصفحات القادمة ، وثمة من الأعياد ما كان يتخذ شكل الاحتفال القومى . على حد تعبيرنا المعاصر ، وذلك لارتباطه بحياة المصريين جميعاً ( مثل الاحتفال بوفاء النيل ) ، أو لارتباطه بالتراث الموروث عن قدماء المصريين .

وإذا بدأنا بدراسة الأعياد الدينية ، وجدنا أن أهم احتفالات المسلمين وأعيادهم كانت تتركز حول شهر رمضان وإحياء لياليه ، ثم الاحتفال بعيد الفطر في نهاية شهر رمضان ، ويأتي بعد ذلك الاحتفال بعيد الأضحى المبارك . وعلى مدار السنة الهجرية كانت هناك مواسم ومناسبات دينية حرص المسلمون على إحيائها ، واتخذ بعضها شكل الاحتفال العام مثل دوران المحمل والمولد النبوى .

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا عن الأسواق في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ٣٢ .

ويبدأ الاحتفال بشهر رمضان باستطلاع هلال الشهر الجديد ، وقد شهد الرحالة ابن بطوطة الاحتفال بهذه المناسبة في مدينة أبيار ( بالقرب من المحلة الكبرى ) ووصفه وصفاً دقيقاً فقال : شوعادتهم أن يجتمع فقهاء المدينة ووجوهها بعد العصر من اليوم التاسع والعشرين لشعبان بدار القاضى ويقف على الباب نقيب المتعممين ، وهو ذو شارة وهيئة حسنة . فإذا أتى أحد الفقهاء أو أحد الوجوه تلقاه ذلك النقيب ومشى بين يديه قائلاً : باسم الله سيدنا فلان الدين فيسمع القاضى ومن معه فيقومون له ، ويجلسه في مجلس يليق به فإذا تكاملوا هناك ، ركبوا جميعاً وتبعهم جميع من بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان ، وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة ، وهو مرتقب الهلال عندهم . وقد فرش ذلك الموضع بالبسط والفرش ، فينزل القاضى ومن معه ، فيرقبون الهلال ثم يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشمع والمشاعل والفوانيس . ويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم الشمع ، ويصل الناس مع القاضى إلى داره ثم ينصرفون . هكذا فعلهم في كل سنة (٣) .

ولاشك في أن هذه الصورة التي ترسمها كليات « ابن بطوطة » لاحتفال الناس برؤية هلال شهر رمضان كانت متكررة في جميع أنحاء البلاد ، وإذا كانت ثمة اختلافات طفيفة ؛ فإن الشكل العام للاحتفال كان وإحداً . وتمدنا المصادر التاريخية بها يؤكد هذا ، فإن بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر في ذلك الحين استرعى انتباهم أن القاهرة في شهر رمضان كانت تسبح في الضوء نتيجة الأنوار والمشاعل والشموع والفوانيس في الطرقات والأسواق وبأيدى الناس (٤) . وقد ذكر ابن الحاج أنه كانت من عادة المصريين في ذلك العصر أن يعلقوا الفوانيس « . . التي جعلوها علماً على جواز الأكل والشرب وغيرهما مادامت معلقة موقودة . . . » (٥).

وفي ليالى شهر رمضان كانت أسواق القاهرة والأقاليم تزدهر احتفالاً بهذه المناسبة . وقد لاحظ بعض الرحالة الأجانب أن المطاعم والمطابخ في العاصمة كانت تظل مفتوحة طوال الليل لكى تستقبل زبائنها (٢) . والواقع أن المصريين ، في معظمهم ، كانوا لايطهون الطعام في بيوتهم ، وكانت غالبيتهم من رواد المطاعم ، كما كان بعضهم يرسل ما يحتاج طهيه من طعام إلى حوانيت الشرائحية . لتجهيزه (٧) : ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن يعولوا على هذه المطابخ والمطاعم في وجبتي الفطور والسحور .

ومن ناحية أخرى ، كانت بعض الأسواق ترتبط بمؤسم شهر رمضان ومنها سوق الحلاويين . وسوق الشياعين . ففى هذا الشهر كان سوق الحلاويين يمتلىء بكافة أصناف التهاثيل السكرية التى كانت تصنع على هيئة تماثيل الحيوانات من قطط وسباع وغيرها . وكانت هذه التهاثيل السكرية تعرف

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ٢٦ ـ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) سعيد عاشور ، المرجع السابق ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر دراستنا عن الأسواق.

باسم « العلاليق » ( ومفردها . . علاقة ) . لأنها كانت تعلق بخيوط على أبواب الحوانيت . ويتراوح وزن « العلاقة » ما بين ربع رطل وعشرة أرطال . وكانت أسواق القاهرة والأقاليم تمتلىء بهذه الحلوى التى يحرص الناس على شرائها لأطفالهم وأقاربهم ، كما يحدث الآن في المولد في المولد النبوى (٨) .

كذلك كان سوق الشهاعين من الأسواق التى ارتبطت بشهر رمضان ففى ليالى هذا الشهر كانت حوانيت السوق تفتح أبوابها إلى ما بعد منتصف الليل . وقد تلألأ السوق بأضواء مختلف أنواع الشموع ، الموكبية والفانوسية والطوافات . وقد ذكر المقريزى في خططه أن حوانيت هذا السوق كانت تعلق الشموع التى عرفت آنذاك باسم الفوانيس « فتصير رؤيته من أنزه الأشياء . . » وفي شهر رمضان كانت تباع بهذا السوق كميات كبيرة من الشموع الموكبية (أى التى تستخدم في المواكب) ، وكانت الواحدة منها تصل في وزنها إلى عشرة أرطال . أما الشموع الضخمة التى كانت تصل في وزنها إلى ما يزيد على قنطار ، فكانت تؤجر لكى تستخدم في موكب صلاة التراويح . وقد وصف المقريزى لنا هذا الموكب الذى « . . يعجز البليغ عن حكاية وصفه . . » فقد كان هذا الموكب يتجمع حول إحدى الشموع الضخمة التى يجرها الأولاد على عجلات ، وقد أمسك كل منهم بفانوسه وهم يهزجون بأغنيات دينية جميلة ، ويطوف الموكب المضئ دروب البلد وأزقته من بعد المغرب حتى موعد صلاة العشاء والتراويح (٩) .

وفى موعد السحور يطوف « المسحراتي » بطبلته مردداً أهازيجه وأغنياته وحوله بعض الأطفال . ويدق بطبلته منادياً أصحاب البيوت الذين يعرفهم . أما فى الإسكندرية فكانوا يدقون الأبواب على أصحاب البيوت « وينادون عليهم : قوموا كلوا . . » (١٠) .

وفى ليلة حيد الفطر كان بعض الناس يسهرون لتجهيز ملابسهم الجديدة حتى الصباح ، على حين يسهر الأتقياء منهم فى الاستهاع إلى القرآن الكريم والأذكار . ومع طلوع النهار يتوجه الرجال لأداء صلاة العيد فى موكب كبير وهم يهللون ويكبرون حتى يصلوا إلى المسجد . ثم تتبادل البيوت التهنئة بالعيد ، كها يتبادلون أطباق الكعك الذى كان تجهيزه يتم خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان . ويبدو أن البعض كان يفضل شراء الكعك جاهزاً ، إذ إن « ابن الحاج » يعيب على معاصريه أنهم يشترون الكعك الذى كان يصنعه اليهود بمناسبة عيد الفطر . وكانت الوجبة الأولى لغالبية الناس فى عيد الفطر من السمك المملح المشقوق . وكان من عادة الناس أن يشتروا الحلوى والتهاثيل السكرية ويهادون بها أقاربهم وأصهارهم لاسيها إذا كانت المصاهرة جديدة ، أو إذا لم يكن العريس قد دخل بعروسه بعد (١١).

<sup>(</sup>٨) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٩٢ ـ ص ١٠٦ . (٩) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٠) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۱۱) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ۹۸ ؛ ابن الحاج ، جـ ۱ ، ص ۲۸۷ ؛ سعید عاشور ، المجتمع المصری . ص۱۸۶\_ص۱۸۸ .

وفي أيام العيد يخرج الناس لزيارة القبور ، ويجتمعون في القرافة التي كانت من أشهر أماكن التنزه والفرجة . وكانت النساء تركب الدواب في الذهاب والرجوع من القرافة ، وهناك يجتمع الكل رجالاً ونساء يمزحون ويغنون . كما كان القراء يقرءون القرآن ، وقد عساب عليهم ابن الحساج أنهم كانوا «. يقرأون القرآن بالترجيع والزيادة والنقصان ، ورفع الأصوات الخارجة عن حد السمت والوقار . والتمطيط والمد . . على ترتيب هنوك الغناء . . » (١٢) ، كذلك كان الوعاظ يعظون الناس من فوق الكراسي والمنابر التي أقيمت بين القبور ، كما كان المحدثون من القصاص يروون القصص الدينية للناس الذين يتحلقون حولهم .

كذلك كان البعض يتوجهون إلى شاطئ النيل ويستأجرون القوارب ، وتكتسى صفحة النهر بهذه القوارب وبها الناس يلهون ويطربون ومعهم نساؤهم وأطفالهم .

وفي حيد الأضحى كان البعض يجهزون الأضاحى منذ ليلة العيد ، كما كان بعضهم يقضى هذه الليلة في تجهيز ثيابهم الجديده، وربها يسهر أحدهم عند الخياط حتى ينتهى من إعداد ثياب العيد (١٣٠). وجرت عادة بعض الناس على عدم ذبح الأضحية في العيد على الرغم من قدرتهم على ذلك، وكانوا يكتفون بشراء اللحوم من الجزارين ويطبخون منها عدة أصناف.

وبعد صلاة العيد ، التي كان الخروج لأدائها يتم في موكب يشبه موكب صلاة عيد الفطر ، كان الناس يخرجون لزيارة القبور والتجمع في القرافة أيضاً . وكانت النساء تتزين « وتتجملن بغاية الزينة»، وتسير العربات التي تجرها الدواب في شوارع المدينة ، وفوقها مجموعة من البنات والنساء وهن يغنين وينقرن على الدفوف (١٤).

ولم تقتصر احتفالات المسلمين على شهر رمضان والعيدين ، و إنها كانت هناك مناسبات أو مواسم دينية أخرى حرص المسلمون على إحيائها ، واتخذ بعضها شكل الاحتفالات العامة .

فقى أول شهر المحرم من كل سنة كان المصريون يحتفلون بعيد رأس السنة الهجرية. ويبدو أن الاحتفال بهذه المناسبة كان يقتصر على تبادل التهانى وتوزيع العطايا على الفقراء. ومن العادات المصرية التى ارتبطت بهذه المناسبة أن النساء كن يشترين اللبن حتى تكون السنة بيضاء لا شرفيها (١٥)

وفى عاشر شهر محرم كان المسلمون فى مصر يحتفلون بيوم عاشوراء ، وقد جرت عادتهم فى هذا الموسم على ذبح الدجاج وطبخ حبوب القمح ، التى مسايزال المصريون يجهزونها حتى اليوم باسم «عاشوراء » ، ويتهادون بها . كذلك كان من عادة الناس فى يوم عاشوراء أن يتبخروا بالبخور الذى

<sup>(</sup>١٢) ابن الحاج ، المصدر السابق ، جـ١ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه ، جـ ١ ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه ، جـ ١ ص ٢٨٣ ـ ص ٢٩٠ .

<sup>(10)</sup> ابن الحاج ، المدخل ، جـ ١ ، ص ٢٧٧ ، ص ٢٨٨ .

يخزنونه طوال السنة لهذه المناسبة . وكانوا يعتقدون أن السجين إذا بخر بهذا البخور خرج من سجنه وأن هذا البخور يبرئ من العين والحسد . وفي هذا اليوم تتزايد أعداد زوار مشهد زين العابدين ، كها تخصص مسجد عمرو بن العاص للنساء اللاتي يمكثن به طوال اليوم ويتمسحن بالمصاحف والمنبر والجدران وتحت اللوح الأخضر (١٦) .

أما ليلة أول شهر رجب ، فكانت من مواسم المصريين الهامة التى كان الجميع يحتفلون بها على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية . فيشترون لأطفالهم تماثيل الحلوى التى صنعت من السكر على هيئة الخيول والقطط والسباع ، وتمتلئ أسواق القاهرة والفسطاط والأرياف بهذه التماثيل السكرية . وكان العرف يحتم على الناس مهاداة أقاربهم وأصهارهم بهذه الحلوى في هذا الموسم كها كانوا يفعلون في غيره من المواسم على نحو ما ذكرنا . وفي المساء يجتمع النساء والرجال حول القراء والمنشدين الذين يقرءون القرآن وينشدون الأغنيات الدينية احتفالاً بهذه المناسبة (١٧) .

وفى ليلة الإسراء والمعراج يجتمع الناس فى أكبر مساجد المدينة ، رجالاً ونساء . وتعلق فى أرجاء المدينة المشاعل والفوانيس والشموع ، كما يفرشون البسط والسجادات داخل المساجد وعليها الأوانى والأباريق التى امتلأت بالمشروبات التى اعتاد الناس احتساءها فى هذا الموسم ، ويستمعون إلى مشاهير قراء عصرهم وهم يرتلون آيات القرآن الكريم (١٨) .

كذلك كانت ليلة نصف شعبان من المناسبات التى يقبل الناس فيها على شراء الحلوى الأطفالهم ، وفيها كانت تسطع المساجد بالأضواء ويتحول ليل المدينة إلى نهار ، لأن الناس كانوا يربطون الحبال بالشرفات والأعمدة ويعلقون بها عدداً كبيراً من القناديل المضاءة ، وتمتلئ الجوامع بالرجال وبالنساء والأطفال الذين يجتفلون بهذه المناسبة (١٩).

أما المولدالنبوى فكان الاحتفال به يتخذ شكلاً من الفخامة والعظمة يتناسب مع ما عرفته الحياة المصرية من رفاهية في بداية عصر سلاطين الماليث . وكان السلاطين يحرصون على مشاركة رعاياهم في الاحتفال بهذه المناسبة ، وهو الاحتفال الذي كان يبدأ مع مطلع شهر ربيع الأول ويستمر حتى الثاني عشر منه . ومنذ عهد السلطان الأشرف قايتباى جرت عادة السلاطين على أن يقيموا خيمة كبيرة عجيبة الأوصاف هي « خيمة المولد » ، وعند أبواب هذه الخيمة حوض جلدى قد ملئ بعصير الليمون والسكر ، وقد وقفت طائفة من صغار الخدم يناولون الناس أكواب الليمون بالسكر . وكان الاحتفال الرسمي يبدأ ظهراً ويستمر حتى ساعة متأخرة ، ويبدأ الاحتفال بقراءة القرآن ، ثم يقوم الوعاظ بدورهم ويأخذ كل منهم نصيبه من النقود والملابس التي يمنحها لهم السلطان والأمراء . وبعد صلاة

<sup>(</sup>١٦) المقريزي ، الخطط ، جـ١ ، ص ٤٣٥ ؛ ابن الحاج ، المصدر السابق ، جـ١ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>١٧) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ١ ، ص ٢٩١ ـ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>١٨) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ١ ، ص ٢٩٤ ـ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه ، ص ٣٠٨ ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٩٦ ـ ص ١٠٣ .

المغرب تمد موائد الحلوى على اختلاف ألوانها و يتخطفها الفقهاء ، و بعد ذلك يبدأ المنشدون بأهاز يجهم في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ثلث الليل (٢٠) .

هذا هو الاحتفال الرسمى ، ولكن الناس كانوا يحتفلون بالمولد النبوى على طريقتهم . فكان من المعتاد أن يقيم الناس الحفلات بهذه المناسبة فى بيوتهم أو أمامها . ويبدأ الاحتفال بالقرآن الكريم الذى يتلوه مشاهير القراء المعروفين بالتطريب وحسن الصوت . ثم يعقب ذلك المنشدون الذين تصاحبهم الآلات الموسيقية ، ويصدحون بالقصائد والأغانى فى مدح النبى ، عليه الصلاة والسلام فإذا ما انتهى المنشدون أقيمت حلقات الذكر « فيقوم الواحد منهم ويعيط ويتادى ويبكى ويتباكى ويتخشع ، وربها مزق ثيابه وعبث بلحيته . . » على حين تطل النساء من أسطح البيوت المجاورة لمشاهدة الاحتفال المقام أمام المنزل . كذلك كانت تقام فى داخل البيوت حفلات نسائية احتفالاً بهذه المناسبة وتلتف النساء حول إحدى محترفات الوعظ لسماع حديثها الدينى .

وكان بعض الناس الأثقياء يتحرج من أن يحتفل بالمولد النبوى فى بيته بالأغانى ومن ثم يكتفى بأن يحضر أحد القراء لتلاوة القرآن الكريم ، ويقتصر الاحتفال على هذه التلاوة ، وعلى حلقات الذكر .

ومن الطريف أن البعض كانوا يحتفلون بالمولد النبوى بغية استرداد الهدايا والنقوط التى كانوا قد أهدوها للآخرين في المواسم والأفراح ، وهو ما يكشف عن أن المصريين كانوا يتبادلون النقوط والهدايا في هذه المناسبة (٢١).

وفى عصر الماليك اتخذ موسم الحج مظهراً اجتماعياً جعل منه مناسبة هامة فى حياة أبناء مصر فى ذلك الحين . فقد كان هذا الموسم محط اهتمام الجميع ، سواء كانوا على كراسى الحكم ، أم كانوا من عامة الناس . وفى هذا الموسم كانت تسرى الحركة والنشاط فى أوصال المجتمع المصرى فتزدهر الأسواق المخصصة لبيع لوازم الحجاج ويستعد أهل الدولة والماليك للسفر فى ركب الحاج ، على حين ينتظر أبناء الرعية هذا الاحتفال بشوق وشغف .

ويحتفل المصريون بهذا الموسم في الاحتفال الذي عرف بدوران المحمل (٢٢). والجدير بالذكر أن سلاطين الماليك قد اهتموا اهتماماً كبيراً بكسوة الكعبة في إطار حرصهم على الواجهة الدينية لحكمهم ، والظهور بمظهر حماة الحرمين الشريفين (٢٣).

<sup>(</sup>۲۰) سعيد عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ۱۷۷ ـ ص ۱۸۰ .

<sup>(</sup>٢١) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>۲۲) كان السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى هو أول من أدار المحمل بمصر سنة ١٥٧ هـ انظر المقريزى ، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ، ص ١١ ؛ السيوطى ، حسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢٣) المعروف أن العرب كانوا يكسون الكعبة في جاهليتهم ، واستمرت كسوتها بعد الإسلام . وحين سقطت الخلافة العباسية تولى سلاطين المهاليك كسوة الكعبة . وكانت الكسوة تصنع من الحرير الأسود المرقوم بالحرير الأبيض ، ثم صارت الكتابة باللون الأصفر المشعر بالذهب . وكان هناك موظف هو « ناظر الكسوة » يشرف على إعدادها من الأموال التي أوقفت لهذا الغرض (القلقشندي ) ، صبح الأعشى ، جـ ٤ ، ص ٥٨٧ ابن ظهيرة ، الفضائل =

وكانت كسوة الكعبة توضع على جمل مزين يطوف القاهرة والفسطاط ، وكان المحمل يدور مرتين في العام ، وكان المصريون على اختلاف مشاربهم يحرصون على المشاركة في الاحتفال بدوران المحمل . وكانت المرة الأولى لدوران المحمل في نصف رجب ، أما المرة الثانية فكانت في شوال . وفي رجب يظل المنادون يجوبون شوارع القاهرة والفسطاط وينادون في الأسواق بموعد دوران المحمل ، وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام يتكرر النداء خلالها ودعوة الناس إلى المشاركة في الاحتفال. ويقوم أصحاب الحوانيت التي سيمر بها المحمل بتزيينها ، وهناك تبيت النسوة والأطفال حتى يتمكنوا من مشاهدة موكب الاحتفال في اليوم التالى . ويكون دوران المحمل في يوم الاثنين أو الخميس . وعلى طول الطريق تحتشد الجموع لمشاهدة موكب المحمل الذي يشق طريقه من باب النصر حتى ميدان الرميلة تحت القلعة . ويسير جمل المحمل وهو يتهادى وعليه الحرير الملون وفوقه المحمل قد غطى بالحرير تعلوه قبة فضية . وأمام هذا الموكب تركض كوكبة من فرسان الماليك بملابس الميدان الزاهية ومعداتهم وأسلحتهم تخطف الأبصار ببريقها . وينتزعون إعجاب المشاهدين وهم يستعرضون مهاراتهم في القتال بالرماح . وفي الموكب مجموعة من صغار الماليك يقومون بأداء بعض الألعاب البهلوانية بالرماح وهم وقوف على ظهور الخيل . وتختلط أصوات الجماهير الصاخبة بدقات الطبول والموسيقى النحاسية ، ويمضى الموكب الصاخب إلى ميدان الرميلة حيث يطل السلطان عليه من القلعة ، وتشتد جلبة الاحتفال والمحتفلين ويقوم الماليك باستعراض مهاراتهم أمام السلطان. ثم تتجه الجموع إلى الفسطاط حيث يخترق الشوادع الرئيسية ليعود مرة ثانية إلى ميدان الرميلة . وكان هذا الاحتفال الصاخب يتكرر مرة أخرى في شهر شوال . وفي هذه المرة لا يتوجه إلى الفسطاط وإنها يخرج إلى الريدانية مباشرة في طريقه إلى الحجاز.

ويخرج موكب الحج على هذا الشكل المهيب يقوده أحد كبار أمراء الماليك ويلحق به من يريد الحج من الناس . وكان من الضرورى لركب الحج أن يضم بين أفراده عدداً من الأطباء والأدلة والمؤذنين والقاضى والشهود والأمناء وحتى مغسل الموتى (٢٤) .

أما أعياد أهل الذمة ، فقد كان الاحتفال ببعضها قاصراً على أبناء الطائفة وحدهم على حين شاركهم المسلمون الاحتفال ببعض أعيادهم . ويبدو من مصادر تلك الفترة أن اليهود على نحو خاص قد اقتصروا في احتفالاتهم على أبناء الطائفة فقط . وكانت للطوائف اليهودية في مصر زمن الماليك عدة أعياد يتصل بعضها بشريعتهم ، ويتعلق البعض الآخر بتاريخهم وتراثهم .

<sup>=</sup> الباهرة، ص ١٩٩ ، السخاوى ، التبر المسبوك ، ص ٢٠١ ؛ المقريسزى ، الذهب المسبوك ص ٤٣ ـ ص ٤٤ السيوطى ، حسن المحاضرة ؛ جـ ١ ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢٤) القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٤ ص ٥٧ ـ ص ٥٨ ؛ ابن ظهيرة ، الفضائل الباهرة ، ص ١٩٩ ـ ص ٢٠) القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٢ ، ص ١٩٩ ؛ ابن ص ٢٠، السيوطى ؛ حسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ١٩٩ ؛ ابن الحاج المدخل ، جـ ١ ـ ص ٢٧٧ ـ ص ٢٧٥ .

وكانت الأعياد اليهودية الشرعية خسة أعياد أولها «عيد رأس السنة » واسمه العبرى القديم «راش هيشا » وبالعبرية الحديثة « روش هشاناه » وهو عندهم عيد يقدمون فيه الأضاحى في ذكرى افتداء إسماعيل ، ويحل أول شهر تشرى اليهودى ، ويعتبر هذا العيد أيضاً عيد عتق وحرية عند اليهود لأنه يرتبط بخلاصهم من فرعون . وقد أسماه المقريزى «عيد البشارة » (٢٥) وثمة اختلافات بين طريقة كل من الربانين والقرائين في الاحتفال بهذا العيد رصدتها مصادر تلك الفترة إذ كان الربانون ينفخون الأبواق في معابدهم أثناء الصلاة ، اعتهاداً على تفسيرهم لبعض النصوص المقدسة المتعلقة بهذا الاحتفال ، على حين اكتفى القراءون بالصلاة والتهليل حمداً وشكراً لله لأنه يوم عتق رقاب بالنسبة لمرادي.

والعيد اليهودى الثانى هو «عيد صوماريا» أو « الكبور » ، وهو يوم الغفران عندهم وعقوبة من لايصوم هذا اليوم أن يقتل «. ويرى بعض الباحثين أن هذا العيد الذى يرجع إلى عصور العبرانيين الأولى مرتبط بأصول الشريعة اليهودية التى قررت يوماً فى العام لحساب الذات . وأن اليهود ، من طول ما عانوه من اضطهادات على طول تاريخهم ، جعلوا هذا اليوم لنقض مواثيقهم وأكل الديون التى يدينون بها لغير اليهود ، مما سبب معارضة بعض فقهاء اليهود فى العصر الحديث (٢٧).

أما عيد « المظلة » أو عيد « الظلل » فكان الاحتفال به يبدأ في الخامس عشر من شهر تشرى ويستمر سبعة أيام يعيدون في أولها ، واليوم الثامن هو عيد الاعتكاف عند الربانين . وفي هذا العيد يحتفل اليهود بذكرى الغهام الذي أظلهم الله به في التيه ، فيجلسون تحت سعف النخل الأخضر وأغصان الزيتون وغيرها من الأشجار الدائمة الخضرة (٢٨) .

والعيد الرابع هو عيد الفطير الذي سمى أيضاً بعيد الفصح ، وهو أيضاً يتصل بذكريات خروجهم من مصر . ويحل موعده في خامس عشر شهر نيسان اليهودي . وقد اختلفت الفرق اليهودية حول مدة الاحتفال به ، فهى سبعة عند القرائين ، وثهانية أيام عند الربانين ، وستة فقط عند السامرة ، ويعتبر هذا العيد أيضاً من أعياد التضحية ومواسم الحج لدى اليهود . وبينها يحج الربانون والقراءون في هذا العيد إلى بيت المقدس ويضحون على الصخرة المقدسة ، يجج السامرة على جبل جرزيم القريب من نابلس في فلسطين ويضحون هناك (٢٩) .

<sup>(</sup>۲۵) المقریزی ، الخطط جـ ۲ ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>۲٦) القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٢ ، ص ٤٢٦ ـ ص ٤٢٨ ؛ المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٤٧١ يتبع النويرى ، نهاية الأرب ، جـ ١ ، ص ١٨٧ ـ ص ١٨٩ ؛ مراد فرج ، القراءون والربانون ، ص ١٢٤ ـ ص ١٢٥ حسن ظاظا ، الفكر الديني الإسرائيلي ، ص ١٩٤ ـ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>۲۷) حسن ظاظا ، المرجع السابق ، ص ۲۰۲ ـ ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>۲۸) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>۲۹) القلقشندى: صبح الأعشى، جـ ١٣ ، ص ٢٦٨ ـ ص ٢٦٩ ؛ عزرا حداد ؛ رحلة بنيامين البطيل ، ص ١٨٥ ـ \_ ص ١٨٥ . \_ ص

وخامس أعياد اليهود الشرعية هو عيد « الأسابيع » أو « العنصرة » أو « الخطاب » الذي يحتفلون فيه بذكرى الوصايا العشر التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام . وهذا العيد يحل في السادس من شهر سيوان اليهودي . وكان اليهود يصنعون القطائف ويتفننون في صنعها لكي يأكلوها في هذا العيد في ذكرى المن الذي أنزله الله عليهم في التيه (٣٠) .

وأشهر الأعياد التي استحدثها اليهود من واقع تاريخهم عيد الفوز « البوريم » وعيد « الحنكة » أو «الحانوكة».

وعيد الفوز هو ذكرى انتصار اليهود على الوزير الفارسى « هامان » الذى أخذته الغيرة من اليهود وأراد القضاء عليهم . ولكن نفوذ أستير الجميلة لدى الإمبراطور الفارسى جعله يقتل هامان ورجاله . على ما يحكيه سفر أستير عن الأسر البابلى لليهود . ويبدأ هذا العيد بصيام (صيام استير ) يستمر من الثالث عشر من آذار حتى الخامس عشر منه ، ثم يقيم اليهود مهرجاناً صاخباً يحرقون فيه تمثالاً من الورق المملوء بالنخالة رمزاً لهامان . ويبدو أن هذا العيد كان يرتبط بمظاهر اللهو والخلاعة في عصر المهاليك لدرجة جعلت المؤرخين المسلمين يطلقون عليه اسم « عيد المساخر » أو « عيد المسخرة » .

أما عيد « الحانوكة » أو « الحنكة » فكان الاحتفال به يستمر على مدى ثهانية أيام تبدأ في ليلة الخامس والعشرين من شهر كسليو في ذكرى انتصار اليهود على « انتيوخوس ابيفانس » الذى حاول إرغام اليهود على عبادة الأصنام ، ولكنهم استعادوا هيكلهم وطهروه من الأصنام . والكلمة العبرية «حانوكة » تعنى التنظيف لأن اليهود نظفوا الهيكل من تماثيل آلهة اليونانيين . وفي عصر الماليك كان اليهود يوقدون المصابيح على أبواب دورهم ، وفقاً لعد تصاعدى ، ففي الليلة الأولى يوقدون قنديلاً واحداً ، وفي الليلة الثانية قنديلين . . . وهكذا حتى تتم ثهانية قناديل في اليوم الثامن . ولم يكن القراءون يعترفون بهذا العيد على الإطلاق كها أن السامرة لم يهتموا به (٣٢) .

ويبدو من خلال المصادر العربية أن المصريين من المسلمين والمسيحيين لم يكونوا يساهمون في إحياء هذه الأعياد بشكل فعال ، وربها لم يكونوا يساهمون فيها على الإطلاق نظراً لما اشتهر به اليهود من الحرص على العزلة .

أما النصارى فقد عددت المصادر لهم سبعة أعياد كبار ، وسبعة أعياد صغار (٣٣) . وأول الأعياد

<sup>(</sup>۳۰) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٢ ، ص ٤٢٦ ، المقريزي الخطط جـ ٢ \_ ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>۳۱) تاریخ ابن الوردی ، جـ۱ ، ص ۷۸ ، النویری نهایة الأرب ، جـ۱ ، ص ۱۸۹ قاسم عبده قاسم أهل اللمة ص ۱۲۹ ـ ص ۱۲۷ .

<sup>(</sup>۳۲) النویری ، المصدر السابق ، جـ ۱ ، ص ۱۷۸ ، القلقشندی ، المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ٤٢٧ ـ ص ٤٢٨ . ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٣٣) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٢ ، ص ٤١٥ ـ ص ٤١٦ ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ١ ، ص ٢٦٣ ـ ص ٣٣٠ . ص ٢٦٥ ؛ النويري ، نهاية الأرب ، جـ ١ ، ص ١٨٣ ـ ص ١٨٦ ؛ ابن إياس ، نزهة الأمم في الغرائب والحكم ، ص ٢١٩ ـ ص ٢١٩ . ص ٢١٩ .

الكبار هو عيد البشارة في التاسع والعشرين من برمهات في ذكرى البشارة التي ساقها غبريال (جبريل عليه السلام) إلى مريم العذراء بمولد المسيح عليه السلام .

والعيد الثانى هو عيد الزيتونة (أو الشعانين ومعناها التسبيح) في ذكرى دخول المسيح إلى القدس، ثم دخوله الهيكل. وفي عصر الماليك كان المسيحيون يخرجون إلى الأماكن الحلوية والمتنزهات لاسيها في ضاحية المطرية حيث كان يوجد بثر البلسم التي يعتقد المسيحيون أن مريم العذراء غسلت فيه ثياب المسيح (٣٤).

وكان العيد الثالث هو عيد الفصح الذى يفطرون فيه ، ويحتفلون فيه بذكرى قيام المسيح من قبره - حسب اعتقادهم ـ واجتماعه مع حوارييه وتناول الطعام معهم .

أما العيد الرابع فيتصل بالتراث الدينى المسيحى الذى يقول إن السيد المسيح صعد إلى السياء بعد أربعين يوماً من قيامه وذلك بعد أن أكمل ثلاثاً وثلاثين سنة وثلاثة أشهر ، ويسمى هذا العيد «خيس الأربعين».

والعيد الخامس هو « عيد الخميس » أو « عيد العنصرة » فى السادس والعشرين من شهر بشنس. ويعتقد المسيحيون أنه فى هذا اليوم حلت روح القدس فى حواريى المسيح بعد أن تجلى لهم روح القدس فى شبه ألسنة من نار ، وتفرقت عليهم ألسنة الناس فتكلموا بجميع اللغات ، وذهب كل منهم إلى البلد التى يعرف لغتها للدعوة إلى دين المسيح .

وفى «عيد الميلاد» الذى يحل فى التاسع والعشرين من كيهك كان النصارى يوقدون المصابيح بالكنائس ويزينونها. ويلعبون بالمشاعل. ويقول المقريزى إنه شاهد احتفالات الميلاد التى كانت «موسها جليلا» ، تباع فيه الشموع المصبوغة بالألوان الرائعة ويشتريها الناس جميعاً، ويزدهر سوق الشهاعين لهذا السبب. وقد عرفت هذه الشموع باسم الفوانيس، وقد بالغ الناس فى الإنفاق على تزيينها (٣٥).

والعيد السابع من أعياد النصارى الكبار هو عيد الغطاس الذى كان النصارى يحتفلون به ف حادى عشر طوبة فى ذكرى تعميد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان ( النبى يحيى بن زكريا عليها السلام) فى مياه الأردن ، وفى هذا العيد كان النصارى يغمسون أولادهم فى المياه على الرغم من شدة البرد اعتقاداً منهم أن ذلك يقيهم شر المرض طوال حياتهم (٣٦).

أما أعياد المسيحيين الصغار فكانت سبعة أيضاً (٣٧) والجدير بالذكر أنه كانت للنصارى في مصر أعياد أخرى غير تلك الأعياد الشرعية . . . » . وقد أحصى

<sup>(</sup>٣٤) ابن الحاج ، المدخل ، جـ٧ ، ص٥٩ ـ ص٠٦٠ .

<sup>(</sup>٣٥) المقريزي ، المصدر السابق ، جـ ١ ؛ ص ٢٦٣ ـ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣٦) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣٧) قاسم عبده قاسم ، أهل اللمة ، ص ١٢٠ ـ ص ١٢٣ .

القلقشندى من هذه الأعياد والمواسم المسيحية مائة وثيانية وسبعين عيداً وموسياً موزعة على شهور السنة القبطية (٣٨) وقد انفرد الأقباط ببعض الأعياد التى اتخذ الاحتفال بها شكلاً عاماً وشارك المسلمون في الاحتفال بها .

فقد احتفل المسلمون مع المسيحيين ببعض الأعياد المسيحية ذات الطابع الدينى البحت مثل عيد الميلاد الذى كان المصريون يصنعون فيه نوعاً من العصيدة ويزعمون أن من يأكلها يتقى البرد طوال السنة (٣٩). وشاهد المقريزى احتفالات هذا العيد التى كانت تفيض بالبهجة والسرور قبل تدهور الأحوال مع بداية القرن الخامس عشر ، وفي هذا العيد كان الناس يتنافسون على شراء الشموع المصبوغة ( الفوانيس ) ويعلقونها في الأسواق وعلى أبواب الحوانيت حتى أن المقريزى يقرر أنه شاهد شمعة تكلفت ألفاً وخمسائة درهم . ومن الطريف أن بعض الشحاذين في الطرقات كانوا يسألون الناس أن يتصدقوا عليهم بفانوس « . . . فيشترى لهم من صغار الفوانيس ما يبلغ ثمنه الدرهم وما حوله . . . » فيشترى لهم من صغار الفوانيس ما يبلغ ثمنه الدرهم وما

وفى عيد الغطاس كان بعض المسلمين يشاركون المسيحيين عادة غمس أطفالهم فى المياه الباردة لاعتقادهم أن ذلك يمنع عنهم المرض في حياتهم (٤١).

وفي خيس العهد ، أو خيس العدس ، كها درج الناس على تسميته آنذاك من باب الدعابة ، كان المسيحيون يهدون إلى المسلمين أنواع العدس المصفى والسمك المقلى والبيض الملون . وكان من عادة النساء أن تخرجن في هذا اليوم إلى الأسواق لشراء الخواتم والبخور الذى يطلقنه في بيوتهن حتى تصرف عنها العين والحسد والكسل والأمراض (٤٢) . وكان هذا العيد المسيحى من المواسم المصرية الهامة في زمن المهاليك ، وكانت تباع في الأسواق كميات هائلة من البيض الملون مما كان يغرى العبيد والصبيان والمغوغاء بأن يقامروا بها ، فينتدب المحتسب بعض أعوانه لكى يعاقبهم على ذلك (٤٢) . وكان الناس من كافة الشرائح الاجتهاعية يشتركون في الأحتفال ببعض الأعياد المسيحية ، ويزيدون النفقة في تلك الأعياد لإدخال السرور على أهلهم ، كها كانوا يتبادلون الهدايا مع أهل الذمة في أعيادهم (٤٤٥) .

وفى سنة ٨٣٦ هـ ( ١٤٣٢ م ) حدثت مصادفة غريبة ، إذ توافقت بداية السنة الهجرية مع السنة القبطية والسنة اليهودية (٤٥) وهكذا احتفل أبناء الديانات الثلاث بأعيادهم في وقت واحد .

<sup>(</sup>٣٨) القلقشندي : صبح الأعشى ، جـ ٢ ، ص ٤٢٠ ـ ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن الحاج ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤٠) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٢٦٣ ـ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤١) ابن الحاج ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤٢) المصدر تفسه ، جـ ٢ ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤٣) المقريزي ؛ الخطط ، جـ ٢ ، ص ٢٦٥ ؛ ابن إياس ، نزهة الأمم ، ص ٢١٩ ـ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤٤) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ص ٤٦ ـ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤٥) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٨٨٠ ؛ ابن الصيرف ، نزهة النفوس ، جـ ٣ ص ٢٤٨ .

ومن أشهر الأعياد التى اتخذت طابعاً عاماً فى عصر سلاطين الماليك عيد وفاء النيل وكسر الخليج ، فقد كان فيضان النيل السنوى محط اهتهام المصريين على اختلاف مشاربهم ، يرقبون موعده ، ويحسبون حسابه ، ولا غرو فقد كان النيل ، ولايزال ، هو قوام الحياة المصرية وعليه مدارها . وكان المصريون يهتمون بقياس مقدار الزيادة التى يسببها فيضان النهر يوماً بيوم . ففى السادس والعشرين من شهر بؤونة القبطى كان يؤخذ قاع النهر (أى يقاس ارتفاع منسوب الماء القديم في النهر ليكون أساساً تحسب عليه الزيادة ) . ويبدأ إعلام الناس بمقدار الزيادة منذ اليوم التالى مباشرة . وفي عصر كل يوم يقيس المشرف على مقياس النيل في جزيرة الروضة مقدار زيادة مياه النيل . لكى يعلنها المنادون في الطرقات والأسواق حتى يطمئن الناس . ويذكر بيلوتى الكريتي Piloté de كل يوم وهم يرفعون الأعلام فوق أكتافهم ، ثم يتجهون إلى المقياس لكى يعرفوا مقدار زيادة النهر ثم كل يوم وهم يرفعون الأعلام فوق أكتافهم ، ثم يتجهون إلى المقياس لكى يعرفوا مقدار زيادة النهر ثم يسيرون خلال الشوارع والطرقات يصيحون «أن النهر زاد كذا » (٢٤) . وهؤلاء الفرسان الذين وصفهم بيلوتى هم الذين أطلقت عليهم المصادر العربية اسم « منادو البحر » (٢٤) . ويبدو دورهم مشابها لدور وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر من حيث نقل أخبار الفيضان اليومية إلى الناس .

وحين يكمل النهر ستة عشر ذراعاً ( عِلامة الوفاء ) يبدأ « منادو البحر » فى التصريح بعدد الأذرع ، وعلامة الوفاء أن يُسْدَل الستار الخليفتي على الشباك الكبير فى صدر مبنى المقياس بجزيرة الروضة ، فإذا شاهده الناس استبشروا بالوفاء (٤٨) .

ويكون ذلك إيذاناً ببدء المهرجان الشعبى الضخم احتفالاً بهذه المناسبة التى يشارك الجميع فى إحيائها باعتبارها عيداً عاماً « قومياً » . وكانت تحيط باحتفالات وفاء النيل وكسر الخليج كل مظاهر الفخامة والعظمة التى ميزت عصر سلاطين الماليك في شطره الأول .

Dopp, L'Egypte au Commencement du quanzieme siecle, pp. 20 - 21 . . ( { \ 1})

<sup>(</sup>٤٧) السيوطي ، كوكب الروضة ، (مخطوط) ، ق ٤٧ .

<sup>(</sup>٤٨) ابن إياس: بدائع الزهور ، جـ ٣ . ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤٩) ابن دقياق ، الانتصار ، جـ٤ ص ١١٤ ـ ١١٥ .

وفى صباح اليوم التالى تمد مائدة حافلة بأنواع اللحوم المشوية والحلوى والفاكهة ويحضر السلطان أو من ينوب عنه من أمراء الماليك ، ويتخاطف العامة أنواع المأكولات « ولايمنع أحد من ذلك . . » . وفي بعض الأحيان كان يجبى من سكان العاصمة ثمن المأكولات التي تجهز لهذا الاحتفال ، وقد أبطل السلطان المنصور قلاوون ذلك وجعل نفقات الاحتفال من بيت المال (٥٠) .

وبعد الانتهاء من الأكل يبدأ احتفال وفاء النيل وكسر الخليج وهو مرحلتان: تخليق المقياس. وكسر سد الخليج. وكانت المرحلة الثانية من الاحتفال تتم في اليوم الثالث أو الرابع من المرحلة الأولى في العصر الفاطمي، ولكن الاحتفال صاريتم بمرحلتيه في يوم واحد أيام الماليك (٥١).

ويبدأ الاحتفال بنزول السلطان «أو من ينوب عنه » من قلعة الجبل ، وفي خدمته كبار الأمراء من قادة الجيش وخواص الدولة . ثم ينزلون إلى النهر ويركبون المراكب التي تزينها الأعلام الملونة والشارات الزاهية وغيرها من الزينات ، وتدق الطبول وتطلق الألعاب النارية (النفوط) من المراكب حتى يصل الموكب النهري إلى دار المقياس . وبعد الفراغ من الطعام الذي سبقت الإشارة إليه ، يذاب الزعفران في ماء الورد بإناء فضى ، ويعطى السلطان هذا الإناء للمسئول عن المقياس الذي يلقى بنفسه . بكامل ملابسه ، في فسقية المقياس ومعه ذلك الإناء الفضى فيخلق عمود المقياس (أي يدهنه بالعطر ) . ثم يخرج السلطان أو نائب في فيجلس بالشباك الكبير تحت الستار ويفرق الخلع والتشاريف على « من له عادة بذلك » ، مثل وإلى الفسطاط وريس (قائد) مركب السلطان المعروفة باسم الذهبية ، ورؤساء مراكب الأمراء . ثم يركب السلطان « الذهبية » ( وهي السفينة السلطانية ) وحولها مراكب الأمراء المزينة بكافة أنواع الزينات وقد اختفت صفحة النهر تحت عشرات المراكب والقوارب المليئة بالمتفرجين يسيرون خلف مركب السلطان ومراكب الأمراء حتى فم الخليج (٢٥) .

وفى موقع سد الخليج يكون نائب السلطنة أو حاجب الحجاب منتظراً ومعه بعض كبار الأمراء فوق قنطرة السد . وهناك يتوجه السلطان بفرسه من فم الخليج حتى موقع السد البراني ويمسك بمعول من الذهب الخالص ويضرب السد ضربات ثلاثا ، ثم يركب ثانية ، فيأتى جمع غفير من الناس بفئوسهم فيحفرون هذا السد حتى يجرى الماء في الخليج ، ثم ينصرف السلطان إلى القلعة (٥٣) . والواقع أن قليلين من السلاطين كانوا يحرصون على حضور الاحتفال بأنفسهم ، مما جعل المؤرخين

<sup>(</sup>٥٠) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ١ ، ص ١٢١ . ( بولاق )

<sup>(</sup>٥١) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ٣ ص ٥١٢ \_ ٥١٤ .

<sup>(</sup>۵۲) الكتبى ، مباهج الفكر ومناهج العبر ( مخطوط ) ، جـ ۱ ، ق ۸٦ ؛ السيوطى ، حسن المحاضرة ، جـ ۲ ص ٥٢) البن تغرى بردى ، النجوم ، جـ ۱ ، ص ٢٢٣ ؛ ابن شاهين الظاهرى ؛ زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ، ص ٨٧ ، القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٤ ، ص ٤٧ ـ ٤٨ .

Dopp, L'Egypte, p. 21.

يجدون في اشتراك السلطان بنفسه في هذه الاحتفالات أمراً جديراً بالتسجيل (٥٥).

ولما كان الاحتفال بوفاء النيل يتم نهاراً فقد ربط بعض المفسرين بين قوله تعالى إخباراً عن فرعون الاقال موعدكم يوم الزينة ، وأن يحشر الناس ضحى » ، وبين الاحتفال بوفاء النهر على أساس أنه يكون في وقت الضحى (٥٥) .

ولم تكن احتفالات وفاء النيل وكسر الخليج هي المظهر الاجتهاعي الوحيد المرتبط بنهر النيل بل إن من الأعياد الدينية الطابع ما ارتبط بالنهر ارتباطاً مباشراً مثل « عيد الشهيد » ، « وعيد النيروز » .

وقد اتخذ الاحتفال بعيد الشهيد طابعاً دينياً وعاماً في آن واحد ، وكان موعده السنوى في ثامن شهر بشنس القبطى . ويتم الاحتفال على شكل مهرجان كبير على ساحل النيل بناحية شبرا . وهو يرتبط بها كان أقباط مصر آنذاك يزعمونه من أن النيل لا يزيد في موسم الفيضان إلا بعد غسل أصبع أحد القديسين في مائه . وكان هذا الأصبع يحفظ في تابوت بكنيسة في شبرا ، وقيل إنه إصبع أحد أسلافهم من الشهداء (٥٦) .

وفي هذا العيد يتوافد الأقباط من شتى أنحاء البلاد ، كما يخرج أهل العاصمة على اختلاف أديانهم واهتهاماتهم إلى ساحل شبرا لمشاهدة هذا المهرجان الضخم ، حيث تقام الخيام بأعداد هائلة على ساحل النيل وفوق الجزر ، ويحفل المهرجان بشتى صنوف اللهو والمرح ، فيجتمع الفرسان بخيولهم التي يرقصون بها على إيقاعات الطبول وأنغام الزمور ويجتمع المطربون من البدو وغيرهم من كل أنحاء البلاد . . « ولا يبقى مغن ومغنية ، ولا ولا رب ملعوب ، ولا بغى ولا نخنث ، ولا باض ولا خليع ، ولا فاستى ولا فاتك ، إلا ويخرج لهذا العيد . . . » . وكانت تصحب هذا العيد مظاهر الفساد والانحلال والفوضى ، إذ ترتكب المعاصى علانية ، وتثور الفتن ، وتقع حوادث القتل (٥٧) .

وفى بعض الأحيان كانت الاحتفالات بهذا العيد تمتد إلى يومين بثلاث ليال (٥٨) . كما كان فلاحو شبرا يعتمدون على مبيعاتهم من الخمور في هذا العيد للوفاء بما عليهم من الخراج (٥٩) مما يبين مقدار الخمور التي كانت تستهلك في هذا العيد .

وفى سنة ٧٠٢ هـ (١٣٠١ م) أبطل الأمير بيبرس الجاشنكير الاحتفال بهذا العيد بسبب مظاهر الفساد والانحلال التى كانت تصحبه، وحاول الأقباط إعادته ثانية لقاء مبلغ من المال ولكنهم فشلوا. وظل الأمر على ما هو عليه حتى سنة ٧٣٨ هـ (١٣٣٧م) حينها أعاد السلطان الناصر محمد

<sup>(</sup>٤٥) السيوطي حسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ٣٠٧ ، كوكب الروضة ( مخطوط ) ق ٩٨ .

<sup>(</sup>٥٥) المقريزي ، الخطط ، جـ١ ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٥٦) المقریزی ، الخطط ، جـ ١ ، ص ٦٨ ، السلوك ، جـ ١ ص ٩٤١ ، ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ٨ . ص ٢٠٢ ؛ السيوطي ، حسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٥٧) المقريزي ، الخطُّط ، جـ ١ ، ص ٦٨ ؛ السيوطي ، كوكب الروضة ، ق ١٣١ .

<sup>(</sup>٥٨) المقريزي ، السلوك ، جـ ٢ ص ١ ٥ ٤ ـ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه ، جـ ١ ، ص ٩٤١ ؛ السيوطي ، حسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ٢٩٩ .

ابن قلاوون الاحتفال به لسبب غريب هو أن الأمير « يلبغا اليحياوى » والأمير « الطنبغا الماردينى » طلبا الخروج للصيد ، ولكن السلطان لم يوافق « لشدة غرامه بهما وتهتكه في محبتهما . . . » ، فعمل عيد الشهيد ليصرفهما من ذلك . وكانت مدة إبطاله ستا وثلاثين سنة ، ثم أبطل الاحتفال به نهائياً سنة ٧٥٥ هـ (١٣٥٣م) بعد أن هدم الأمير « صرغتمش » الكنيسة ، وأحرق التابوت الذى فيه الإصبع بحضور السلطان ثم ذرى رماده في النهر (٢٠) .

وثمة عيد عام آخر هو «عيد النيروز»، وهو عيد رأس السنة القبطية فى أول شهر توت. ويغلب على الظن أن عادة الاحتفال بهذا العيد متوارثة عن قدماء المصريين على الرغم من اسمه الفارسى (ومعناه اليوم الجديد)، فقد كان المصريون في عصر الفراعنة يحتفلون بهذا اليوم إكراماً لنهر النيل. وقد اعتبر هذا العيد عيد الربيع الذي تبدأ بعده زيادة مياه النهر الذي يستكمل مياهه في الخريف أو أواخر الصيف. ولعل هذا هو ما يفسر لنا السبب في أن المصريين جميعاً، بغض النظر عن دياناتهم. كانوا يشاركون في الاحتفال بهذا العيد.

وفى عصر سلاطين الماليك كان الاحتفال بعيد النيروز يأخذ شكل الاحتفالات القومية العامة (٦١)، إذ اعتبر ذلك اليوم بمثابة عطلة عامة ، فكانت الأسواق تغلق فى ذلك اليوم كما كانت المدارس تعطل.

وإذا ما حل عيد النيروز دبت الحركة والنشاط في الشوارع والطرقات . ففي شوارع القاهرة وأزقتها كان بعض العامة يتجمعون في موكب (كرنفال) يطوف القاهرة حول شخص يركب حماراً ، وقد دهن وجهه بالدقيق أو الجير ، ووضع لحية مستعارة ، ويرتدى ثوباً أحمر أو أصفر ، وعلى رأسه طرطور طويل ، ويمسك كل من المحيطين به بالجريد الأخضر وسعف النخيل وشهاريخ البلح . وفي يد الشخص دفتر وقلم . ويجول ذلك الموكب الصاخب العابث في شوارع المدينة وأزقتها ، ويطرق أبواب البيوت ، ويدخل الأسواق ويمر على الحوانيت لتحصيل النقود على شكل الإتاوات . وإذا امتنع أحد عن إعطائهم ما يريدون صبوا عليه وابلاً من الشتائم والكلام الفاحش ، وربها رشوه بالماء القذر . أما من يغلق بابه دونهم ، فكان يتعرض لما هو أكثر من ذلك (١٢).

وفى الطرقات يقف بعض الناس يتراجمون بالبيض ، ويتضاربون بأنطاع الجلود ويتراشون بالماء . فلا يجسر أحد على الخروج من بيته (٦٣) . بل إن بعض كبار القوم كانوا يفعلون ذلك في بساتينهم وداخل بيوتهم (٦٤) .

<sup>(</sup>٦١) شيخ الربوة ، نخبة الدهر ، ص ٢٧٨ ، ابن الحاج ، المدخل جـ٢، ص ٤٩ ص ٥٠ ، المقريزى . الخطط . جــ١ ، ص ٢٦٦ ــ ص ٢٦٨ ، ابن إياس ، نزهة الأمم ق ٢٢٣ ـق ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦٢) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٥٦ \_ ص ٥٣ ، ابن إياس ؛ نزهة الأمم ؛ ص ٢٢٥ ب ، يتبع .

<sup>(</sup>٦٣) ابن إياس ، نزهة الأمم ، ق ٢٢٣ ـ ق ٢٢٧ . (٦٤) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ٤٩ .

ويبدو أن ذلك اليوم قد اعتبر بمثابة راحة أو عطلة عامة يتحرر الناس فيها من جميع قيود حياتهم اليومية وتقاليدهم بها في ذلك سطوة القانون ، فلم يكن الوالى يحكم الأحد بمن ينالهم الضرر من جراء الجرائم والحوادث التي كانت تحدث في يوم النيروز (٦٥).

وفى بعض الأحيان كان الأمر يخرج عن نطاق المعقول والمحتمل ، مما كان يدفع بالحكام إلى فرض العقوبات ومنع بعض مظاهر هذا الاحتفال . ففى سنة ٧٨٢ هـ (١٣٨٠م) نودى فى القاهرة والفسطاط بمنع اللعب بالماء فى يوم النيروز ، وهدد من يفعل ذلك بضربه ومصادرة أمواله ، وأمسك أربعة من المخالفين فضربوا وشهروا ، فكف الناس عن ذلك (٢٦) . فقد أبطل الأمير الكبير برقوق (قبل أن يتولى العرش ) الكثير من مظاهر الاحتفال بعيد النيروز ، لاسيها التراجم بالبيض ، والتصافع بالجلود ، والتراش بالماء (٢٧) وعلى الرغم من أن السلطان الناصر فرج بن برقوق قد أعاد الاحتفال بهذا العيد ، ولكن مظاهر هذا الاحتفال تواضعت إلى حد كبير بسبب الأزمات التي توالت على البلاد منذ منتصف القرن الثامن الهجرى (١٤) م) (٦٨).

وارتبطت بالاحتفال بعيد النيروز بعض الأطعمة والحلوى التي كان المعاصرون يحرصون على توفيرها في هذا اليوم حتى صارت من لوازم ذلك الاحتفال ، وربيا نشأت المشاكل بسببها داخل البيوت . ومن هذه الأطعمة والحلوى ، الزلابية والهريسة التي كان بعض الناس يحضرون الصانع ليبيت عندهم ليجهزها قبل طلوع النهار . وفي هذا العيد كان المصريون يتهادون بهذه الحلوى . كذلك جرت العادة على أن تؤكل في هذا اليوم أنواع معينة من الفواكه مثل البطيخ والخوخ والبلح " . . . وغير ذلك مما تلزمه النساء لأزواجهن . . . » (١٩٩) .

هذه ، بشكل عام ، أهم أعياد المصريين الدينية واحتفالاتهم العامة . ولعل الصورة التي حاولنا رسم ملاعها من خلال المعلومات التي أمدتنا بها المصادر التاريخية لذلك العصر الزاخر بالأحداث والمتناقضات ، تشي بحياة زاهية صاخبة لاهية . وهذه حقيقة تصدق على الواقع في مصر في الشطر الأول من عصر سلاطين الماليك إلى حد كبير . بيد أن الألوان البهيجة الزاهية في هذه الصورة أخذت . تنحسر أمام مد الألوان القاتمة والحزينة مع بداية الأزمات والتدهور الذي أخذ ينخر في بنيان الدولة منذ أخريات القرن الثامن الهجري (١٤) .

وانعكس هذا التدهور بالضرورة على شكل احتفالات المصريين وأعيادهم . وإذ أفردنا لمظاهر

<sup>(</sup>٦٥) المصدر نفسه ، ص ٥٢ ـ ص ٥٣

<sup>(</sup>٦٦) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٦٧) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٢ ، ص ١٩ ، ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٦٨) المصدر نفسه ، ص ٤٢٦ ـ ص ٤٣٠ ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ١ ، ص ٢٦٨ ؛ السيوطي ، كوكب الروضة . ق ١٩٥ .

<sup>(</sup>٦٩) ابن الحاج ، المدخل ، جـ٢ ، ص ٤٩ .

التدهور والاضمحلال دراسة مستقلة في الصفحات التالية ، فإننا سنكتفى بالإشارة إلى بعض ملامح التدهور من خلال ما طرأ على الاحتفالات والأعياد .

ففى أواخر ذلك العصر كانت الفتن والاضطرابات قد صارت نغمة معتادة فى حياة المصريين كها صار من المألوف فى حياة الناس اليومية أن تتحول شوارع المدن والأسواق إلى ميادين القتال بين طوائف المهاليك المتصارعة  $(^{(V)})$ , ونسوق مثالاً على هذا ما حدث سنة  $(^{(V)})$  هـ  $(^{(V)})$  عين كسر سد الخليج بدون احتفال ، إذ كانت القاهرة تموج بفتنتها ، وحروب الشوارع قائمة على أشدها بين المهاليك ولم يخرج أحد من الناس للاحتفال  $(^{(V)})$ . وفى المحتفال  $(^{(V)})$  من مؤمرات أمراء بعض الأحيان كان السلطان يمتنع عن المشاركة فى الاحتفال خوفاً على حياته من مؤمرات أمراء المهاليك واعتداءاتهم  $(^{(V)})$ .

وكان احتفال وفاء النيل وكسر الخليج يتم في الصباح ، كما أسلفنا القول ، ولكن حدث في سنة ٩٠٤ هـ (١٤٩٨م) أن تم الاحتفال ليلا ، وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك . والسبب كما يورده ابن إياس هو أن السلطان «محمد بن قايتباي» أراد أن يحضر الاحتفال بنفسه ولكن الأمراء منعوه خوفاً عليه من الماليك المتربصين به ، فنزل ليلا مع حاشيته وفتح السد . وأصبح الناس ليجدوا الماء في الخلجان والبرك ، فتعجبوا ودهشوا لأن ذلك « . . . ما وقع قط في الجاهلية ولا في الإسلام . . . وقد ضبع على الناس فرحتهم بيوم الوفاء . . . » (٧٣) .

كذلك انعكست مظاهر التدهور العام في أواخر عصر سلاطين الماليك على احتفال دوران المحمل، فقد قل الاهتمام بأمر المحمل، ولم يعد الحكام يلتزمون بمواعيده التقليدية، كما كانت الأوبئة والمجاعات، التي تحصد بمنجلها الفتاك أعداداً كبيرة من السكان، تؤثر على شكل الاحتفال فيقل عدد الماليك الرماحة، كما يقل إقبال الناس على مشاهدة الاحتفال بسبب حزنهم على موتاهم (٧٤).

ومن ناحية أخرى ، انعكست حالة التدهور الأمنى على احتفال دوران المحمل ، فقد ابتكر الماليك الجلبان بدعة جديدة هى «عفاريت المحمل » . وهم مجموعة من الماليك يركبون خيولهم وقد غيروا من هيئتهم بشكل مزعج ، فيطرقون أبواب الأعيان والأمراء ويجبون منهم الأموال قسراً ،

<sup>(</sup>۷۰) انظر على سبيل المثال ابن الصيرفي ، إنباء الهصر ، ص ٣٧ ، ٧٩ ، نزهة النفوس ، جـ ٢ ، صفحات ١٠٩ بدائع ١٠٩ ، ١٢١ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ؛ ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٧ ، ص ١٤٧ ، جـ ٤ ، ص ٤٦٣ ، ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٧١) ابن إياس ، بدائع الزهور ( بولاق ) ، جـ ٢ ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>۷۲) المقریزی ، السلوك . جـ ۳ ص ۱۰۲۲ .

<sup>(</sup>٧٣) ابن إياس المصدر السابق جـ ٢ ص ٢٤٥ (بولاق).

<sup>(</sup>۷٤) المقریزی ، السلوك جـ ٤ ، ص ١٠٠٦ ؛ ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ١٤ ص ٣٧ ، ص ٣٤٥ ؛ ابن الصيرفي ، نزهة النفوس ، والأبدان ، جـ ٢ ص ٣٩٤ ، ص ١٨٠ ـ ص ١٨٠ .

ويعترضون الناس فى الشوارع والطرقات وينزلون بهم شتى صنوف المهانة « . . . وما كفاهم ذلك حتى صارالعفريت منهم بجبى الدكاكين . . . » (٥٥) . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن أولئك الأجلاب كثيراً ما كانوا يتتهزون فرصة ازدحام الناس فى الاحتفال فيخطفون النساء والصبيان ويفسقون بهم جهراً ، وينهبون الأمتعة ويثيرون الرعب والفوضى (٧٦) . ولما ضج الناس بالشكوى وطالبوا بإلغاء احتفال المحمل أمر السلطان بإلغاء بدعة «عفاريت المحمل » هذه (٧٧) .

وفقدت الأعياد بهجتها بسبب توالى الأزمات الاقتصادية والأوبئة فضلاً عن تدهور الأحوال السياسية الداخلية وانتشار الخوف والفزع من ظلم الحكام وانعدام الأمن ، إذ يذكر ابن الصيرفي أن عيد الفطر في سنة ١ ٨٤ هـ . دخل على الناس وهم « . في نكد وجزع وقلق وهم ومصاب . . » بسبب تزايد ضحايا الوباء من ناحية ، وكساد الحركة في المدينة بسبب أوامر السلطان بعدم خروج النساء من بيوتهن ، فضلاً عن ظلم الحكام وتخبط سياسة الدولة (٨٧) . ويذكر المقريزي أن بعض الأسواق التي ارتبطت بالمواسم والأعياد ، والتي كانت تزدهر وتموج بالحركة والنشاط أثناءها ، قد تعرضت للذبول والاضمحلال ، إذ إن « سوق الشهاعين » على سبيل المثال الذي يرتبط بليالي رمضان والعيد عند المسلمين ، والميلاد والغطاس لدى المسيحيين تعرض للكساد بسبب عدم إقبال الناس على شراء الشموع بعد تدهور الأحوال في منتصف القرن التاسع الهجري (١٥م) حتى آل أمره إلى خمسة حوانيت الشموع بعد تدهور الأحوال في منتصف القرن التاسع الهجري (١٥م) حتى آل أمره إلى خمسة حوانيت فقط (٢٩٠) كما تواضعت مظاهر الاحتفال بأعياد المسيحيين لهذا السبب نفسه (٨٠) .

ولعل الدراسة التى نقدمها فى الصفحات التالية تلقى مزيداً من الضوء على عوامل التدهور والسقوط التى أخذت تنخر فى بنيان الدولة حتى أودت بها عندما طرقتها جيوش العثمانيين .

<sup>(</sup>۷۰) ابن تغری بردی ، المصدر السابق جـ ١٦ ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧٦) المقريزى ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ١٠٢٦ ، ويذكر ابن الصيرفي ( نزهة النفوس ، جـ ٣ ، ص ١٥٥ ) أنه حدث في سنة ٨٤١ هجرية في سنة ٨٣١ هجرية أن تصدى الناس لعبث المهاليك الأجلاب وقتلوا اثنين منهم ، كها حدث في سنة ٨٤١ هجرية أن نشب قتال بينهم وبين العبيد أثناء الاحتفال ( المصدر نفسه ، جـ ٣ ، ص ٣٩٩) .

<sup>(</sup>۷۷) ابن تغری بردی ، المصدر السابق ، جـ ۱٦ ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧٨) ابن الصيرق : نزهة النفوس ، جـ ٣ ، ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>۷۹) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ۹۳ ـ ص ۱۰٦ .

<sup>(</sup>۸۰) المصدر نفسه ، جـ ۱ ، ص ٢٦٦ \_ ص ٢٦٨ ؛ القلقشندى ، جـ ٢ ، ص ٤٢٦ \_ ص ٤٣٠ ؛ السيوطى. كوكب الروضة ، ق ١٩٥ ؛ ابن إياس ، نزهة الأمم ، ق ٢١٩ \_ ق ٢٢٣ .

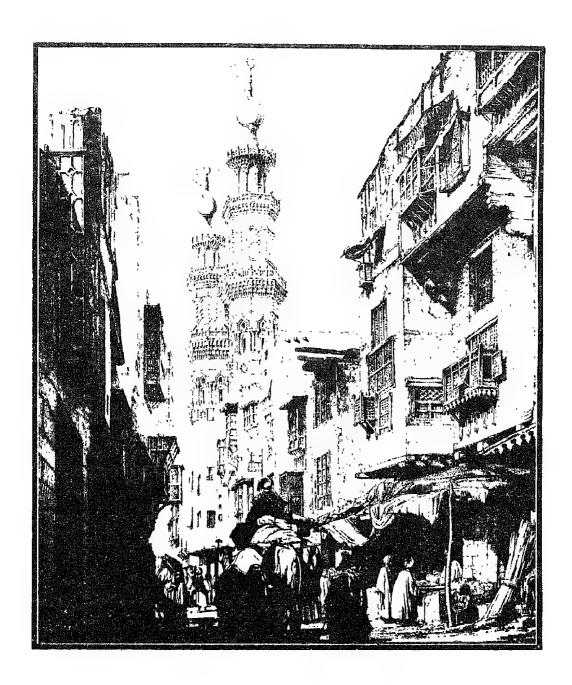

## الحرف المتصلة بالحياة اليومية

مدخل إلى الدراسة \_ الحرف والبناء الاجتماعي \_ طبيعة الحرف المتصلة بالحياة اليومية \_ التقسيم النوعي للحرف (حرف تتصل بالغذاء \_ حرف تتصل بحياة الأسرة اليومية \_ حرف العمارة \_ حرف اللهو والتسلية ) ملاحظات ختامية

تعتبر الحرف والصناعات في المجتمع الإنساني عامة من المؤشرات الدالة على طبيعة هذا المجتمع واتجاهاته . كيا أنها تكشف ، من ناحية أخرى ، عن حال هذا المجتمع من حيث درجة ثرائه . ورفاهية أبنائه ، أو العكس ، وبقدر ما تتعدد الحرف والصناعات وتتنوع في مجتمع ما ، بقدر ما يتضح لنا مدى التطور والرقى الذي وصل إليه هذا المجتمع . فإذا ما تقلصت الحرف كيا وكيفا . واختفت بعض الصناعات ، كان ذلك علامة دالة على حال من التدهور والذبول في المجتمع . وهذه الدراسة تهتم بالحرف التي تتصل بالحياة اليومية في مصر زمن سلاطين الماليك ؛ وهي بهذا محاولة لتوضيح جانب جديد من جوانب الحياة الاجتماعية في مصر آنذاك .

أشرنا في الدراسات السابقة إلى أن المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك كان مجتمعاً طبقياً في المجتمع المجتمع المصرى . كذلك أشرنا إلى أن المجتمع المصرى لم يبق على حال من الجمود والثبات طوال ذلك العصر الذي امتد في رحاب الزمان إلى ما يزيد على قرنين ونصف من الزمان . ففي مرحلة بناء الدولة المملوكية وطور نموها كانت مظاهر الحياة المصرية تنبىء عن الفتوة والحيوية الدافقة التي تعتبر . دائيا ، من سهات مراحل البناء والتقدم ، ولكن التدهور الذي ألم بالبلاد منذ الدولة المملوكية الثانية ( أو بعد بداية القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادي ) . والذي كانت بذوره كامنة في ثنايا النظام منذ البداية ، نشر الألوان القاتمة الحزينة في صورة المجتمع المصرى . وكانت تلك الألوان والظلال تعبيراً عن يوم يميل إلى الغروب ، وعصر في طريقه لأن يتوارى في ذمة التاريخ (1)

<sup>(</sup> ١ ) لمزيد من التفاصيل راجع المدخل إلى هذه الدراسات في بداية الكتاب .

هذا المجتمع الطبقى انقسم إلى طبقتين رئيسيتين ، الحاكم والرعية كها أسلفنا القول . ومع تسليمنا بوجود الفوارق بين الشرائح الاجتهاعية داخل كل من هاتين الطبقتين فالواقع ، كها تكشف عنه المصادر التاريخية لعصر سلاطين المهاليك ، يشى بأن الطبقة الحاكمة قد عاشت حياة اجتهاعية خاصة بها لا يمكن أن نقول إنها كانت حياة اجتهاعية مصرية . فقد جاء المهاليك إلى مصر غرباء ، وعاشوا فيها غرباء ، وحافظوا على غربتهم باعتبارهم أبناء طبقة عسكرية يحترفون القتال كمهنة يرتزقون منها . ولم تكن لهم أية روابط تجمعهم مسع الرعية ، أو تجعلهم يشعرون بأن ثمة ما يربطهم بالبيئة الاجتهاعية . ومن ثم كان اهتهامهم محصوراً فى ذواتهم ، وكان كل ما يعنيهم من الناحية المعنوية هو الشعور بالسيادة ، وإشاعة الرهبة والخوف فى نفوس المصريين . ولم يكن ذلك ممكنا بالاندماج فى الشعور بالسيادة ، وإنها بالانفصال عنه والتعالى على أبنائه . أما المصريون ، فقد واصلوا حياتهم دون أن يعبئوا بالحكام وقسوتهم ، وكانت لهـم فى أغانيهم وأزجالهم وبلاليقهم ونكاتهم ، والأوصاف الساخرة التى أطلقوها على أولئك الحكام سلوى وعزاء . بيد أن حياتهم الاجتهاعية سارت سيرتها المعتادة منذ بدأ المصريون فى بناء الحضارة على ضفاف النيل .

ولم تكن العلاقة بين « السلطان » « والرعية » في مصر آنذاك قائمة على أساس من الحقوق والواجبات المتبادلة ؛ فإن ذلك كان أبعد ما يكون عن مفاهيم أولئك الحكام المجلوبين عبيداً في طفولتهم ، والذين كان ولاؤهم خاصاً وشخصياً بالدرجة الأولى ( وهو ما تكشف عنه مسميات فرقهم المختلفة ؛ مثل « الظاهرية » نسبة إلى الظاهر بيبرس البندقداري ، أو مثل « المنصورية » نسبة إلى المنصور « قلاوون » ، أو « الناصرية » نسبة إلى الناصر محمد بن قلاوون ، أو غيرها من الفرق المملوكية ) . ويمكن بشيء من التجاوز أن نقول إن العلاقة بين الطرفين ، أي السلطان والرعية . كانت علاقة نهبية . فقد كان على الرعية أن تقدم ثمار عملها إلى الحاكم الذي لم يكن يرى في الرعية سوى مصدر للدخل من خلال الضرائب التي عرفت في مصطلح ذلك العصر بأسهاء معسبرة مثل « المظالم » و « الكُلُف » و « المغارم » ؛ وهي جميعاً أسماء تزيح النقاب عن نظرة المصريين لهذه الضرائب وعن تصورهم لفلسفتها . لقد كانت هذه العلاقة إفرازًا للنظام الإقطاعي المملوكي الذي فرض نوعاً من التخصص في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعسكري على كل طبقة من طبقات المجتمع . فقد كانت الحرب في ذلك الزمان حرفة تعتمد على القوة البدنية والمهارة القتالية ؛ وهو ما يعني أن تكون حياة العسكريين مكرسة للتدريب على فنون القتال أو على القتال الفعلى ، ومن ثم كان لابد لطبقة اجتماعية أخرى أن تتولى إعالة الجنود ، وكانت الرعية بغالبيتها من الفلاحين تتولى هذه المهمة . ومن ناحية أخرى ، لم تكن حكومة الماليك تلتزم تجاه رعاياها بأية مسئوليات عامة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية والتغذية وغيرها. وباستثناء الأمن الداخلي والدفاع عن الحدود الخارجية، ظلت مسئولية الخدمات العامة من مهام المؤسسات الخاصة مثل نظام الأوقاف الذي كان من أهم دعائم الحياة الاجتماعية في عصر سلاطين الماليك  $\binom{(1)}{(1)}$ . ومثل التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة التي كانت تنظم شئون الطوائف الدينية مثلاً  $\binom{(1)}{(1)}$  أو التي ترعى أحوال أصحاب الحرف والصناعات.

على أية حال ، كانت بدايسة عصر سلاطين الماليك في مصر مصحوبة بأحداث تاريخية جعلت من مصر المعقل الأخير للحضارة العربية الإسلامية ، على حين كان العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه يتعرض لضربات موجعة من التتر ومسيحيى الغرب الكاثوليكي ؛ وهو الأمر الذي يفسر لنا أسباب المجرات الكثيرة التي جاءت إلى مصر آنذاك ؛ سواء من الشرق أو الغرب (1) . ومن الطبيعي أن تكون لحذه الهجرات آثارها الإيجابية على معدلات النمو السكاني .

هذا النمو السكانى ، مع ظروف الاستقرار والأمن التى كفلتها دولة سلاطين الماليك فى عصرها الأول ، انعكست آثارهما فى حال من الرواج الاقتصادى والازدهار الاجتماعى تجلت من خلال أسواق البلاد التى كانت كثيرة العدد مكتظة بكافة أصناف البضائع الأساسية والكمالية والتى كانت تمور بالحيوية والنشاط وتشى بمدى رخاء المجتمع المصرى فى بداية ذلك العصر . كانت الأسواق المصرية هى الواجهة التى كشفت عن مدى تنوع الحرف والصناعات المتصلة بالحياة اليومية فى المجتمع المصرى من ناحية ، كما كشفت عن متانة البناء الاجتماعى فى بداية عصر سلاطين المهاليك .

بيد أن طبيعة النظام السياسى فى ذلك العصر (وهو نظام إقطاعى عسكرى) وعلاقته بالرعية . وطبيعة البناء الاجتهاعى (وهو بناء طبقى فى أساسه واتجاهاته) ، هى التى فرضت ، إلى حد ما . أنهاط الحرف والصناعات التى ازدهرت فى خدمة المجتمع المصرى فى حياته اليومية آنذاك ، كها أنها هى التى جعلت بعض هذه الحرف والصناعات ترتبط بالناس العاديين فى حياتهم اليومية ، على حين ارتبطت حرف أخرى بالحكام الذين استأثروا بالشطر الأكبر من ثروة البلاد ومواردها (سواء كانت أرضًا زراعية أم أرباحاً جنوها من تجارة المرور) . وهكذا ازدهرت حرف وصناعات فى خدمة الأغراض الاستهلاكية اليومية وأخرى ارتبطت بحياة القصور وساكنيها المولعين باقتناء التحف ومظاهر الرفاهية . وبناء المبانى الفخمة ، إلى جانب اهتهامهم بزينة ملابسهم وأسلحتهم وخيولهم وحرصهم الزائد على مظاهر الأبهة والعظمة فى مواكبهم .

<sup>(</sup>٢) أنظر حول هذا الموضوع : محمد محمد أمين ، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ـ ١٤٨ ـ ٩٢٣ هـ ـ ١٢٥٠ ـ الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ـ ١٤٨ ـ ٩٢٣ هـ ـ ١٢٥٠ ـ النهضة العربية بالقاهرة ١٩٨٠ م ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الخاص بالأقليات الدينية في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ابن أيبك الدوادار ، كنز الدرر وجامع الغرر ، جـ ٨ ، ص ٣٦١ ؛ جمال الدين الشيال ، تاريسخ مصر الإسلامية ( دار المعارف ١٩٦٧ م ) ص ١٩٤ \_ ص ١٩٩ ، حيث يورد تفاصيل الهجرات المغولية إلى مصر وأعدادها ، انظر ( دار المعارف ١٩٦٧ م ) ص ١٩٤ \_ ص ١٩٩ ، حيث يورد تفاصيل الهجرات المغولية إلى مصر وأعدادها ، انظر كذلك :

ولعل من المفيد أن نبدأ هذه الدراسة بحرف الغذاء على اعتبار أن هذه الحرف تكون عادة أكثر الحرف التباطًا بالمجتمع في حياته اليومية ، وأكثرها تعبيرًا عن اتجاهات هذا المجتمع ومدى ثرائه أو فقره . وفي عصر سلاطين المهاليك أحصى لنا أحد كتب الحسبة سبع عشرة حرفة تتصل بالغذاء وتتنوع ما بين المجزارة والطبخ وصناعة الحلوى (٥) . فقد أورد هـذا الكتاب العلافين والطحانين ، والفـرانين والخبـازين والشوايين (٦) ، والنقانقيين ، والكبوديين والبـوارديين (٧) ، والجـزارين والرواسين . والطباخين ، والشرائحيين ، والمرائسين ، وقلايين السمك ، وقـلايين الزلابية والحلوانيين . والشرابيين واللبانين . وإن نظرة على الأسـواق المصرية في بداية عصر سلاطين المهاليك، والحرف التي خلعت أسهاءها على بعض هذه الأسواق ، لتكشف لنا عن مدى ازدهار المجتمع المصرى في بداية ذلك العصر ، كها تكشف عن مدى التدهور الذي أصابه في نهايته (٨)

ومن خلال أسماء أسواق ذلك العصر نستطيع التعرف على كثير من حرف التغذية آنذاك ، كما نستطيع أن نتعرف على كثير من عادات المصريين الاجتماعية ، ويجدر بنا أن نلاحظ أن أسواق المواد الغذائية كانت منتشرة في جميع أنحاء البلاد ، وهو أمر يتمشى بالضرورة مع توزيع التجمعات السكانية . وتحفل مصادر عصر سلاطين الماليك بأسماء وأخبار عدد كبير من الأسواق التي تخصصت في بيع المواد الغذائية ، ولم تكن الحركة تنقطع ليلاً ونهاراً في بعض الأسواق المقامة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية .

ومن ناحية أخرى ، تكشف دراسة بعض الحرف المتصلة بالغذاء عن بعض عادات المصريين الاجتماعية في مجال الغذاء . فالواقع أن عامة المصريين في ذلك الزمان لم يعتادوا الأكل في بيوتهم .

وكانت حوانيت الطباخين هي المكان الذي يشترى منه المصريون طعامهم . وقدَّر أحد الرحالة الأوربيين الذين زاروا مصر في ذلك العصر عدد المطاعم والمطابخ في القاهرة وحدها بها يزيد عن اثنى

<sup>(</sup>٥) ابن الأخوة ، معالم القربة في أحكام الحسبة (تحقيق د . محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطبعي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٦ ) ، ص ٤٧ ـ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٦) (أو الشوايين) كما يفهم من كلام ابن الأخوة (ص ١٥٦ ـ ص ١٥٧) كانوا يقومون بشى الحيوانات ، وقد وضعت عدة شروط لضمان النضج ، وتوفر الشروط الصحية في الشواء ذكرها ابن الأخوة كما ذكر الوساتل التي كانوا يغشون بها وكانت هناك طائفة تتولى بيع الشواء على قطع مسن الخشب تسمى القِرم (مفردها قرمة) في الأسواق .

<sup>(</sup>٧) النقائق ، كما يتضح من كلام ابن الأخوة ، (ص ١٥٨) كانت نوعاً من السجق » تصنع من لحم الضأن . أما الكبوديون ، فهم الذين يبيعون الأكباد ( الكبدة ) بعد طهيها ، وقد حدد لنا ابن الأخوة (ص ١٥٩) طريقة طهيها ، والبوارديون هنا هم تجار المشهيات ( الطزشي ) الذي كان يتألف من الكرنب واللفت واللوبيا . والباذنجان ، والرجلة (ص ١٥٩ ـ ص ١٦٠) .

<sup>(</sup>٨) انظر دراستنا عن الأسواق في هذا الكتاب.

عشر ألف مطعم (٩). وكانت غالبية رواد هذه المطاعم من سواد العامة ومن الفقراء (١٠) وإلى جانب هذه المطاعم ، التي تبدو أنها كانت تقدم نوعًا من الوجبات المطهية الساخنة بأسعار رخيصة ، كان هناك عسدد كبير من باعة الطعام الجائلين يطوفون بشوارع القاهرة ومعهم الطعام المطهي على عربات ، أو « الطبليات » ، وتحته المواقد مشتعلة حتى يظل ساخنًا ( وهو مشهد ما يزال يفرض نفسه على كل من يتجول في شوراع المدن المصرية حتى اليوم ) كذلك كان بعض باعة الطعام المطهى ، بكافة أنواعه ، يفترشون الأرض في الأسواق والشوارع والطرقات وبجوار المساجد وأمامهم «طبليات» تحتها مواقد يبيعون عليها الطعام للمارة (١١) وفي شهر رمضان كانت مطاعم القاهرة ومطابخها تظل مفتوحة طوال الميل ، وحتى وقت السخور لاستقبال الراود ، وهو الأمر الذي استرعى انتباه بعض الرحالة الأجانب (١٢) .

أما الأثرياء وميسورو الحال ، فكانوا يرسلون ما يريدون طهيه من طعام إلى مطابخ تخصصت فى ذلك . وقد عرفت هذه الطائفة باسم « الشرائحية » ، أو « الشرائحيين » ، أو « الشرائحيين » في عصر سلاطين الماليك . وكانوا يطهون الأطعمة ويرسلونها إلى المنازل مع صبيانهم في قدور مغطاة حتى لاتتلوث بغبار الطريق ، ولكى لا يعلم الناس ما بداخلها . وكان الطعام الذي يطهى عندالشرائحيين يخلط بالتوابل والأفاويه لكى يكتسب مذاقا ونكهة طيبة . وعلى الرغم من أن كلا من المقريزي وابن دقهاق قد ذكر أنه كان هناك سوق خاص بهذه الطائفة في القاهرة ؛ فإن ما نقرؤه في ثنايا المصادر التاريخية لتلك الفترة يكشف عن أن حوانيتهم كانت منتشرة في سائر أنحاء البلاد (١٣). وهو أمر نراه منطقياً في ضوء النظر إلى التوزيع السكاني . وقد ذكر صارم الدين بن دقهاق « مصطبة الطباخين » (١٤) التي تبدو أنها كانت مكاناً خاصًا باجتهاعاتهم في غير أوقات العمل لأن حوانيتهم كانت منتشرة في شتى الأنحاء . وربها كانت « مصطبة الطباخين » هذه مكاناً شبيهاً بالمقاهي التي يرتادها أبناء حرفة معينة في عصرنا الحالى .

و يكشف كلام المؤرخ تقى الدين المقريزي عن مدى رفاهية الحياة المصرية في بداية عصر سلاطين المهاليك ، من خلال حديثه عن معدل الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية ؛ إذ يقول « . . . وسمعت

<sup>(</sup>٩) سعيد عاشور ، المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك ( الطبعة الثانية ) ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>۱۰) المقريزي ، الخطط ، جد ٢ ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ۲ ، ص ۷۹ ـ ص ۸۰ ؛ المقریزی ، الخطط جـ ۲ ص ۱۳ ومابعدها ؛ تافور . الرحلة ، ص ۷۷ ـ ص ۷۷ ـ

<sup>(</sup>١٢) عاشور ، المرجع السابق ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>١٣) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٣ ، ص ١٨٦ ؛ ص ١٨٧ ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٩٤ ـ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>١٤) ابن دقياق ، الانتصار ، جـ٤ ، ص١٣ .

الكافة يفاخرون بمصر سائر البلاد ، ويقولون : يرمى بمصر كل يوم ألف دينار ذهبا على المزابل والكيان ، ويعنون بذلك ما يستعمله اللبانون والطباخون والجبانون من الشقاف الحمر التى يوضع فيها اللبن والجبن والتى يأكل فيها الفقراء بحوانيت الطباخين ومايستعمله بياعو الجبن من الخيط والحصر التى تعمل تحت الجسبن فى الشقاف ، وما يستعمله العسطارون من القراطيس والورق المقوى والخيوط التى تشد بها القراطيس الموضوع فيها حوائج الطعام من الحبوب والأفاويه وغيرها . يا(١٥) ومن المهم أن نشير إلى أن بائعى الحلوى والطعام لم يقتصر وجودهم على الأسواق وشوارع المدن فحسب ، بل كانوا يتجمعون أحياناً فى أماكن نزول السلطان للنزهة وأماكن العمل العام (مثل بناء جسر على النيل ، أو شق ترعة ، أو تشييد مدرسة ) ، كما كانوا يتجمعون فى الموالد وغيرها لكى يبيعوا الطعام إلى رواد هذه الأماكن سواء كانوا من العمال أو القادمين للاحتفال بالموالد (١٦)

أما الخبز ، فكان هناك ما يباع منه جاهزاً في الأسواق والحوانيت ، ومنه ما كان يعد في البيوت ، ثم يرسل إلى الأفران لخبزه ( وهي عادة ماتزال موجودة في المجتمع المصرى حتى اليوم ، وإن كانت في طريقها إلى الاختفاء الآن ) . وكان صبيان الأفران يمرون على البيوت لأخذ العجين . ويبدو أن الناس في عصر سلاطين الماليك كانوا يرسلون عبيدهم وخدمهم ، أو أبناءهم إلى الأفران أحيانا لمراقبة الخبز . إذ إن أحد المعاصرين يحكى لنا أن الفران كان يختلس من خبز الناس « الرغيف والرغيفين » . كذلك كان بعض الناس يخبزون عجينهم في الفرن نظير أجرة شهرية يتفقون عليها مع الفران ، على حين كان البعض الآخر يدفع أجرة عن كل مرة يخبز فيها عجينه (١٧) ويبدو من استقراء مصادر ذلك العصر أن الميسورين من الناس كانوا هم فقط الذين يرسلون خبزهم إلى الأفران ؛ فالواقع أن عددًا كبيّرا من عامة المصريين كانوا يشترون الخبز جاهزا من الأسواق مثلها كانوا يرتادون المطاعم لتناول الوجبات الجاهزة . وكان هؤلاء أيضا هم الذين يعانون من أي نقص في الغلال والخبز ، فيهجمون على الخبز والعجين المرسل إلى الأفران كها أوضحنا من قبل .

والجدير بالذكر أن « الخباز » في عصر سلاطين الماليك كان هو الذي يصنع الخبز لبيعه في الأسواق ، أما « الفران » فهو الذي يخبز خبز البيوت لقاء أجر معلوم (١٨) ولكن يبدو أن مثل هذا التفريق لم يكن قائمًا في كل الأحوال ، فكثيرا ما خلط الناس بين الفران والخباز باعتبارهما صاحبي حرفة

<sup>(</sup>١٥) الخطط، جـ٧، ص٩٤.

<sup>(</sup>١٦) المقريزى ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، جـ ٢ ، ص ٢٥١ ؛ ابن عبد الظاهر ، تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور ، ص ٢٤٠ و تاريخ ابن الوردى ، جـ ٢ ، ص ٢٣٠ ، إبن اياس ، بدائع الزهور في وقائع الدهور ، جـ ٣ ، ص ٢٤٠ ، قاسم عبده قاسم ، النيل والمجتمع المصرى ، ص ٣٥ ـ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>١٧) ابن الحاج ، المدخل ، جـ٤ ، ص ١٧٠ \_ ص ١٧٥ . (١٨) نفسه ، جـ٤ ، ص ١٧٢ .

واحدة . ومن ناحية أخرى ، كانت هناك أفران ضخمة تخدم الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في القاهرة ؛ فقد ذكر المقريزي أنه كانت في أول الحسينية فرن تخبز فيها يوميًا نحو سبعة آلاف رغيف (١٩) وكانت صناعة السكر إحدى الحرف الهامة المتصلة بالغذاء . وقد أحصى لنا ابن دقهاق ، الذي توفى سنة ٨٠٥ هجرية ، ثمانية وخمسين مطبخًا للسكر في الفسطاط وحدها . ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الصناعة كانت من الصناعات الغذائية الهامة في عصر سلاطين الماليك لارتباطها بمظاهر حياة الرفاهية التي عاشها السلاطين والأمراء من ناحية ، ولارتباطها ببعض الاحتفالات والعادات والتقاليد الاجتهاعية من جهة أخرى ، كانت بعض مطابخ السكر مملوكة لأفراد من عامة المصريين . كما كان اليهود المصريون في ذلك الزمان يعملون في هذه الصناعة وامتلك بعضهم مطابخ السكر في بعض أحياء القاهرة . وفي بعض الأحيان كان أصحاب هذه المطابخ يتولون إدارتها بأنفسهم ، لا سيها إذا كانوا من أبناء الرعية ، على حين كان البعض من الأثرياء والأمراء يؤجرونها لمن يتولى إدارتها . كما أن بعض أمراء الماليك كانوا يملكون مطابخ للسكر ، وكانت هذه المطابخ تمثل مصدرًا هامًا من مصادر دخلهم ، بل إن بعض السلاطين كانوا يمتلكون مطابخ خاصة بهم ؛ فقد ذكر ابن دقهاق . أن مطابخ السكر السلطانية التي كانت بخط دار الملك كانت سبعة مطابخ على صف واحد . ثم خصص السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ثلاثة من هذه المطابخ لبنيه وخصص واحدًا للدولة ، على حين جعل الثلاثة الباقية ضمن أملاكه الخاصة . وتكشف كلمات هذا المؤرخ عن أن مصانع السكر هذه كانت كبيرة بالقدر الــــذي استوجب أن يكون هناك مسئول عن إدارتها يتولى الإشراف على العمال العاملين بها . وينبغي أن نشير إلى أن مدينة الفسطاط قد اشتهرت بكونها أحد مراكز صناعة السكر الهامة في ذلك العصر، وربها كانت أشهر من غيرها من المدن المصرية في هذه الصناعة(٢٠)

وقد قامت صناعة الحلوى على صناعة السكر . ويبدو أن قائمة الطعام المصرية في عصر سلاطين المهاليك قد عرفت طائفة كبيرة من الحلويات . فقد ذكرت بعض مصادر ذلك العصر قائمة بها هو مشهور من الحلوى في مصر آنذاك تحوى أسهاء لثلاثة وخمسين نوعًا (٢١) ، وهو الأمر الذي يكشف عن رفاهية وثراء المجتمع المصرى في ذلك الحين .

<sup>(</sup>١٩) الخطط جـ٢، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۲۰) ابن دقیاق ، الانتصار ، جـ ٤ ، ص ٤١ ـ ص ٤٦ ، المقریزی ، الخطط ، جـ ١ ، ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢١) أبن الأخوة ، معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص ١٨١ ـ ص ١٨٣ . نذكر منها على سبيل المثال « الصابونية » وهي نوع من الحلوى يصنع من الدقيق المحمص بالسمن ، ثم يضاف إليه السكر واللبن ويعمل منه قوالب مثل الصابون و « القطايف » وهي المعروفة حاليا ، و «الفستقية» وهي معروفة حتى الآن « وخبيصة اليقطين » ، وهي تصنع من دقيق الحنطة مع دهن اللوز أو الشيرج ، ويضاف إليها بعد الطبخ ، وترفع عن النار لتجمد ، و«لقيهات القاضي » وهي لقمة القاضي المعروفة حاليا .

بيد أننا ينبغى أن نأخذ في اعتبارنا أن معظم أسماء الحلوى الواردة في هذه القائمة لم تكن معروفة لدى سواد الشعب من العامة الذين كانوا يشترون ما يحتاجونه من حلوى من الأسواق ومن الباعة الجائلين ، وربما كانت « الزلابية » هي أشهر الحلويات الشعبية لدرجة أن كتب الحسبة تفرد فصلا للحديث عن «الحسبة على قلائين الزلابية » (٢٢) فقد كانت « الزلابية » من الحلوى التي كان المصريون يحرصون على توفيرها في احتفالهم بعيد النيروز وربما نشبت الخلافات والمشكلات في بيوت بعض المصريين بسبب حرص الزوجات على وجود هذا النوع من الحلوى بالمنزل في عيد النيروز . وكان البعض يحضرون صانع « الزلابية » ليبيت عندهم وليجهز « الزلابية » قبل طلوع النهار (٢٣).

كذلك ارتبطت بصناعة السكر في مصر آنذاك صناعة أخرى ارتبطت بحياة المصريين الاجتهاعية . هي صناعة التهاثيل السكرية التي كان لها سوق خاص هو « سوق الحلاويين » الذي كانت له مواسم بعينها يزدهر فيها . ففي شهر رمضان من كل عام ، كان هذا السوق يمتليء بكافة أنواع وأحجام التهاثيل السكرية التي صنعت على هيئة مختلف أنواع الحيوانات . وقد عرفت هذه التهاثيل باسم «العلاليق » ( ومفردها عُلاقة ) لأنها كانت تعلق بخيوط على أبواب الحوانيت . وكان وزن « العلاقة » يتراوح ما بين ربع رطل وعشرة أرطال ، وكان الناس يحرصون على شرائها لأطفالهم وأقاربهم وأصهارهم في هذه المناسبة (٢٤) ، مثلها يحدث الآن في الاحتفال بالمولد النبوي . ومن الواضح أن سوق الحلاويين لم يكن قاصرا على بيع هذه التهاثيل السكرية ، ومن المنطقي أن يكون تجار هذا السوق قد تخصصوا في صناعة وبيع سائر أصناف الحلوي . ولكن موسم ازدهار هذا السوق كا ن يرتبط بهذه التهاثيل السكرية أو « العلاليق» .

وليس الهدف من هذه الدراسة أن نقدم إحصاء شاملاً للحرف والصناعات ، وإنها هدفنا أن نكشف من خلال بعض الحرف المتصلة بالحياة اليومية عن بعض ملامح الحياة الاجتهاعية في مصر زمن سلاطين المهاليك . وتكشف النهاذج التي درسناها من حرف الغذاء عن أن المجتمع المصرى في ذلك الزمان قد عرف قائمة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة والحلوى ، كها تكشف عن أن معدل الاستهلاك اليومي كان مرتفعًا ، وأن الاستهلاك الترفي كان سمة اجتهاعية واضحة . وهو أمر يتمشى بالضرورة مع الحقيقة القائلة بأن المجتمع كان يعيش فترة ازدهار ونمو وتقدم واكبت قيام الدولة الملوكية وصعودها ، وهو عكس مانراه في العصر المملوكي الثاني حين بدأت الدولة رحلتها صوب الغروب والذبول .

أما الحرف والصناعات الصغيرة المتصلة بالحياة الأسرية ، والتي يمكن أن نضعها في إطار حرف

<sup>(</sup>٢٢) ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢٣) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢٤) انظر دراستنا عن الأسواق في هذا الَّكتاب ، كذلك : المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٩٣ ـ ص ١٠٦ .

الخدمات ، فكانت من الكثرة والتعدد والرقى فى بداية عصر سلاطين الماليك ، بحيث تكشف عن صدق ما ذهبنا إليه فى السطور السابقة . فعلى سبيل المثال يذكر المؤرخ تقى الدين المقريزى أن الناس فى بداية ذلك العصر كانوا مولعين للغاية بالنحاس المكفت (أى المطعم بالذهب والفضة) ويقول: «... فلا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مُكفَّت ، ولابد أن يكون فى شورة العروس دكة نحاس مكفت ... » (٢٥) وهو الأمر الذى يشى بأن مظاهر الترف والتمسك بالكماليات، فى الحياة المصرية آنذاك ، كانت انعكاسًا للوضع الاقتصادى والاجتماعى المزدهر فى بداية عصر سلاطين المهاليك ، كما كانت تعبيراً عن حال الاستقرار والأمن النسبى التى تمتع بها المجتمع فى ذلك الحين .

وإذا ما تتبعنا الأسواق التى تخصصت فى بيع لوازم البيوت والأثاث فى مصر حينذاك ، أمكننا أن نقف على بعض الحقائق المتعلقة بالحياة الأسرية . فقد كانت هناك حوانيت خاصة فى « سوق الحراطين لبيع المهد الذى يربى فيه الأطفال ، كما خصص سوق بأسره لبيع الأثاث المنزلى من الأسرة والحزائن والصناديق ، وهو السوق الذى عرف باسم « سوق الصنادقيين (٢٦) » ويبدو أنه كان هناك مكان أساسى لبيع الحصر التى كان الناس فى ذلك العصر يستخدمونها فى منازلهم وفى فرش المساجد أيضا . هذا المكان عرف باسم « فندق الحصر » وفيه كانت تباع الحصر الرفيعة والحصر القطبان أيضا . هذا المكان عرف باسم « فندق الحصر سلاطين المهاليك (٢٧) . ويبدو أن الرهبان المسيحيين كانوا التى اشتهر إقليم الفيوم بصناعتها فى عصر سلاطين المهاليك (٢٧) . ويبدو أن الرهبان المسيحيين كانوا يساهمون فى هذه الصناعة ؟ إذ شكا أحد المعاصرين من أن الرهبان كانوا يبيعون الحصر التى يضفرونها فى المساجد (٢٨).

كذلك ازدهرت صناعة الأقمشة والمنسوجات والحرف المتصلة بالملابس ازدهارًا كبيرًا في ذلك العصر ، بيد أننا لن نهتم سوى بالجوانب المتصلة بالحياة الاجتهاعية من هذه الصناعة . ويتضح من مدى تنوع الحرف المتصلة بالملابس مدى حرص الناس على أناقتهم بشكل عام . وهو أمر يتفق ، في تصورنا ، وحقيقة البناء الطبقى لذلك المجتمع . وثمة حقيقة مؤداها أن هذا البناء الطبقى قد أفرز

<sup>(</sup>۲۵) وصف المقريزى هذه الدكة بأنها « . . عبارة عن شيء شبه السرير يعمل من خشب مطعم بالعاج والأبنوس ، أو من خشب مدهون . وفوق الدكة دست طاسات من نحاس أصفر مكفت بالفضة وعدة الدست سبع قطع بعضها أصغر من بعض تبلغ كبراها ما يسع نحو الأردب من القمح ، وطول الأكفات التي نقشت بظاهرها من الفضة نحو ثلبث ذراع في عرض إصبعين ، ومثل ذلك دست أطباق عدتها سبعة بعضها في جوف بعض ، ويفتح أكبرها نحو الذراعين وأكثر ، وغير ذلك من المناير والسرج (أدوات الإضاءة) وأحقاق الأشنان ، والطشت ، والأبريق . والمبخرة فتبلغ قيمة الدكة من النحاس زيادة على ماثتي دينار ذهبا . . » ويكشف هذا الوصف عن أنها كانت تستخدم لحفظ أدوات المائدة والجدير بالذكر أنه بينها كان عامة الناس يكتفون بدكة واحدة لتجهيز بناتهم ، كانت بنات الأمراء والأعيان تجهز بسبع دكك من طرز فاخرة ، انظر : المقريزي ، الخطط جـ ۲ ، ص ۱۰٤

<sup>(</sup>۲٦) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٠١ ـ ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢٧) ابن دقياق ، الانتصار ، جـ ٤ ، ص ٤٠ . (٢٨) ابن الحاج ، المدخل جـ ٢ ، ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣ .

مجموعة من المبادىء والمثل والقيم الاجتهاعية تحرص على المظهر والشكل دون الجوهر ، وهو الأمر الذى يكشف عن نفسه بجلاء في اهتهام سلاطين المهاليك الفائق بمراسم البلاط ، وعنايتهم الشديدة بزينة مواكبهم وفخامتها ، فضلاً عن أناقة ملابسهم وكسوة خيولهم مما تفيض المصادر التاريخية لذلك العصر في وصفها . وفي مجال الملابس كانت لكل فئة في المجتمع ملابس خاصة بها لا يجب لغير أفراد هذه الفئة أن تتزيا بها . ويمكن أن نستنتج من صمت مصادر ذلك العصر عن وصف ملابس العامة ، أن هذه الملابس كانت عاطلة من الزخارف والزينة التي اقتصرت على ثياب الحكام . والقضاة ، والفقهاء من أرباب العهامة ، والتجار وأمثالهم .

ويبدو أن عمليات تصنيع القياش في مراحله المختلفة قد عرفت باسم « القزازة » كها عرف أصحاب هذه الحرفة باسم « القزازين » في مصطلح ذلك العصر . ويستفاد من بعض المصادر أن الصناع في هذه الحرفة كانوا ينقسمون إلى قسمين ؛ قسم يعمل بالأجرة لدى غيره من أصحاب المصانع الصغيرة ، والقسم الآخر يعمل لحسابه . وكان القسم الأخير ينقسم بدوره إلى فتتين : فئة تأخذ الغزل من الناس لكى تنسجه لهم لقاء أجر معلوم ، وهذه هي العملية التي عرفت آنذاك باسم « القبالة » وفئة تشترى الغزل وتنسجه وتبيعه أثوابًا جاهزة (٢٩) وقد أطلقت بعض كتب الحسبة اسم « الحائك » على من يقوم بهذا العمل (٣٠) . أما صناع الحرير فقد عرفوا باسم « الحريريين » وكان أولئك هم الذين . يقومون بتصنيع الحرير وصبغه ، كها كان بعضهم يبيع الحرير غزلا لمن يطرز به ، والبعض الآخر ينسجونه ويبيعونه أثوابا ، على حين كان البعض يعمل منه الحاشية التي تستخدم في صناعة الملابس ، والبعض الآخر يمزج مع الغزل وثوب الطرح لإكسابها رقة الملمس ونعومة وليونة تتفقان مع المتخدامها كغطاء للرأس أو الكتفين (٣١) .

كانت المرحلة التى تلى عملية نسج القهاش تعرف باسم « القصارة » . فقد كان النسج يتم بواسطة أنوال يدوية مما كان يستدعى القيام بعمليات تكميلية حتى تتداخل لحمة النسيج وسداه تداخلاً كاملاً . فكان القهاش بعد نسجه ، يرش بالماء ، ثم ينشر حتى يجف ، ويعاد رشه ونشره عدة مرات حتى يبيض . ومن الطريف أن بعض « القصارين » فى ذلك الزمان كان يتصرف فى قهاش الناس بشكل يدل على افتقاره للأمانة ( وهى على أية حال آفة أخلاقية وجدت آنذاك ، وماتزال موجودة حتى اليوم ) ؛ إذ يبدو من كلام بعض المعاصرين أن بعض أولئك القصارين كان يأخذ القهاش ويستخدمه فى بيته ، وكأنه ملك له « . . و يتعلل لصاحبها كلم طالبه بها أنها لم تفرغ قصارتها . . . » (٣٢) .

<sup>(</sup>٢٩) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣٠) السبكي ، معيد النعم ومبيد النقم ، ص ١٩٣ ، ابن الأخوة ، معالم القربة ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣١) ابن الأخوة ، المصدر السابق ، ص ٢١٨ ، ابن الحاج ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن الأخوة ، المصدر السابق ، ص ٢٢١ ؛ ابن الحاج ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ١٦ ـ ١٧ .

وتتصل بصناعة الملابس أيضا حرفة الصباغة ؛ فقد كان الناس يرسلون أقمشتهم إلى الصباغ لكى يقوم بصباغتها . ويبدو أن العرف قد جرى على إلزام الصباغ بدفع التعويض المناسب إذا أفسد لأحد الناس قهاشه (<sup>۳۳)</sup> وقد اتهم ابن الأخوة ، الذى عاش فى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ، غالبية الصباغين فى زمنه بأنهم « يرهنون أقمشة الناس ، ويعيرونها لمن يلبسها ويتزين بها . وهذه خيانة وعدوان » (<sup>۳٤)</sup> .

وكانت هناك مجموعة من حوانيت «الرفائين» و«الحبّاكين» و«الرسامين»، و«الفرائين»، و«الخياطين» في الفسطاط لسكني رفائي الثياب عرف باسم « خوخة الرفايين» (٥٣) ويبدو أن الحبّاكين ، كانوا مثل الرفائين متخصصون في مداواة عيوب الثياب . أما الرسامون فكانوا يرسمون الأشكال الزخرفية التي تطرز بها الملابس . وقد ذكر المقريزي أنه كانت توجد بخط البندقانيين عدة حوانيت لرسم أشكال ما يطرز من الذهب والحرير على الملابس (٣٦) وكان الفراءون يتولون تركيب قطع الفراء في الملابس ، ويبدو من مصادر تلك الفترة أن سائر المصريين كانوا مولعين باستخدام الفراء لتزيين ملابسهم . وكان من المألوف ، حتى في عصر الجراكسة الذي شهد تدهور الأحوال الاقتصادية أن يرتدى الجنود والكتاب وعامة الناس وكل امراة من الشرائح الاجتماعية الدنيا الفراء المستورد (٣٧)

ويبدو أن سعر خياطة الثوب كان يتحدد على أساس وزنه . كما كان العرف جاريًا على أن يتسلم الخياط الثوب بالوزن أيضًا لاسيما إذا كان الثوب من الخياط الثوب بالوزن أيضًا لاسيما إذا كان الثوب من قماش غالى الثمن ، وربما كان ذلك احتياطًا ضد الغش واستبدال ثوب نفيس بآخر رخيص . ولكن بعض الخياطين من أصحاب الذمم الخربة كانوا يتحايلون على ذلك بسرقة جزء من الثوب ثم يرشونه بالماء بعد خياطته « حتى يزيد في الوزن قبالة ما أخذه » كما كانت الشكوى من عدم ضبط المواعيد شائعة في ذلك العصر (٣٨) . كما هو الحال في أيامنا هذه .

ومن الحرف التى اتصلت بحياة الأسرة فى عصر سلاطين الماليك أيضا غسل الثياب وكيها . وقد عرف أصحاب هذه المهنة آنذاك باسم « البابية » ( مفردها البابا ) . ويبدو أن المصريين من أبناء الشرائح الاجتهاعية الميسورة الحال قد اعتادوا على أن يرسلوا ثيابهم ومفروشاتهم إلى مغاسل عامة

<sup>(</sup>٣٣) السبكي ، معيد النعم ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup> ٣٤) معالم القربة ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣٥) ابن دقیاق ، الانتصار ، جـ ٤ ، ص ٤١ ؛ المقریزی ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٣٦) المقريزي ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣٧) نفسه ، جـ ٢ ، ص ١٠٣ ؛ ماير ، الملابس المملوكية ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣٨) ابن الأخوة ، معالم القرية ، ص ٢١٩ ؛ ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٤ ، ص ١٨ - ص ١٩

لغسلها وصقالها (أى كيها) لأن بيوت ذلك العصر لم تكن مجهزة بالمياه بحيث تسمح لهم بالغسل . بل إن ابن الحاج ، وهو مغربي زار مصر في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ، يتعجب من أن المصريين ينفقون مبالغ طائلة على شراء البيوت أو بنائها دون أن يكون بها حمام أو موضع للوضوء (٣٩) . على أية حال كان بسوق الجملون ، وهو أحد الأسواق الكبرى بالقاهرة المملوكية ، عدد كبير من أولئك البابية . . « المعدين لغسل الثياب وصقالها » بل إن بعض الأثرياء كانوا يحرصون على أن يحتفظوا في بيوتهم بعمال مخصصين لكي الملابس (٢٤٠) أما الفقراء ، فكانوا يتولون غسيل ملابسهم بأنفسهم في أماكن معينة على شاطىء النيل عرفت باسم « المناشر » (٢١).

وفى بجال الزينة الشخصية لعب « المزين » و « الحلاق » دوراً هاماً فى المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المهاليك . بيد أنه يظهر من مصادرنا أن « المزين » كان يقوم بأعهال غير تلك التى كسان «الحلاق » يقوم بها ؛ فثمة إشارة واضحة تفرق بين « المزين » و « الحلاق » . فقد ذكر السبكى أن من الناس من يأتى « المزين » ليثقب أذنيه ويضيع فيهها حلقتين ، كها يفهم من بعض السروايات أن « المزين » كان يقوم بختان الأطفال أيضاً (٢٠) أما « الحلاق » فكان يتولى قص الشعر وتهذيب الشوارب والذقون . وتشير كتب الحسبة إلى وجوب الاتفاق على الأجرة مما يشير إلى أنه لم تكن هناك تسعيرة ثابتة أو أجر متعارف عليه لمثل هذه الأعهال . ويبدو أن الناس غالباً ما كانت تحلق فى الحهامات العامة قبل الاستحهام . ومن ناحية أخرى ، وجدت طائفة من الحلاقين يطوفون الشوارع والطرقات . وقد ثبتوا المرايا إلى صدورهم ، وكانوا يقومون بحلاقة رؤوس الناس وتزيين وجوههم فى الشوارع أيضاً (من الملاحظ أن مثل أولئك الحلاقين الجوالين مايزالون موجودين حتى اليوم ) وكانوا الشوارع أيضاً (من الملاحظ أن مثل أولئك الحلاقين الجوالين مايزالون موجودين حتى اليوم ) وكانوا يجوبون شوارع المدينة وهم ينادون على صناعتهم . كذلك كان بعض الحلاقين يقومون بتهذيب الشوارب والذقون للناس في المساجد والجوامع مما أثار سخط المتدينين من معاصريهم (٢٤)

وقد شهد الرحالة الأوربى « بيروتافور » . الذى زار مصر فى القرن الخامس عشر ، عدداً من الصبية السود تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والثانية عشرة يجوبون أنحاء مدينة القاهرة وهم يصيحون: « من يريد الزيانة ؟ » ، وذكر أنهم يقومون بخدمة النساء اللاتى يردن النظافة سرا (٤٤)

<sup>(</sup>٣٩) ابن الحاج ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤٠) السبكي ، معيد النعم ، ص ١٩٦ ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٠٠ ؛ السخاوي ، الضوء اللامع جـ ٢ ، ص ١٢٦ ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤١) ابن الحاج ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٥٨

<sup>(</sup>٤٢) السبكي ، المصدر السابق ، ص ١٩٠ \_ ص ١٩٢ ؛ ابن الصيرفي ، نزهة النفوس والأبدان ، جـ ٢ ، ص١٨٦ .

<sup>(</sup>٤٣) السبكي ، معيد النعم ، ص ١٩٢ ، رحلة تافور ، ص ٩٧ ؛ ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤٤) رحلة تافور ، ص ٩٧ .

ولاشك أن هناك حرفاً نسائية أخرى تخصصت فيها النساء ، وهي كلها حرف تتعلق بزينة النساء ونظافتهن ، ولكن الميدان الذي كانت تتم فيه ممارسة مثل هذه الحرف كان قاصراً على البيوت أو مامات النساء . وقد تعرض أحد الباحثين المحدثين لهذه الحرف جميعاً في دراسته عن المسرأة في عصر سلاطيين الماليك (٤٥).

ويقودنا هذا إلى الحديث عن الحهامات العامة التي كانت من أهم المنشآت الاجتهاعية في مصر في عصر سلاطين المهاليك . فقد أشرنا من قبل إلى أن بيوت المصريين في ذلك العصر كانت تفتقر إلى الحهامات التي كانت قاصرة على بيوت السلاطين والأمراء وكبار الأثرياء فقط . ومن ثم كان المصريون، من جميع الفئات، يقصدون الحهامات العامة حيث ينظفون أجسادهم وينعمون بالحديث وتبادل الأخبار مع رفاقهم. وقد أحصى لنا ابن دقهاق خسا وأربعين حمامًا بمدينة الفسطاط وحدها. وذكر هذا المؤرخ أن بعض هذه الحهامات التي ذكرها قد خرب، وأمدنا بأسهاء إحدى عشرة ماما قديمة أولها «حمام الفار» التي كانت أول حمام يبنيها العرب بعد فتح مصر (٤٦) أما حمامات القاهرة فإننا لانعرف عن أعدادها معلومات دقيقة ، وإن كنا نعرف أنها بلغت حوالي الثهانين حماماً في العقد الثامن من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي (٤١) ويبدو من كلام مصادر تلك المفترة أن المدن المصرية الأخرى كانت بها أعداد من الحهامات العامة ، تقل وتكثر تبعا للكثافة السكانية في تلك المدن ، وتبعا لأهميتها التجارية أو الثقافية . بيد أننا لا نملك أي دليل إحصائي على أعدادها الحقيقية بسبب الاهتهام الشديد من جانب المؤرخين آنذاك بحاضرة السلطنة وكرسي الملك . أي القاهرة التي كانت مور النشاط السياسي والاقتصادي والثقافي في ذلك العصر .

على أية حال ، فإننا نعرف أنه كانت هناك حمامات خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء . والجدير بالملاحظة أن معظم هذه الحمامات كانت تبنى من أموال السلاطين والأمراء والأثرياء لتكون أوقافاً جارية للإنفاق على ذرية الواقف، أو على أحد وجوه النشاط الدينى، أو الثقافى ، أو الصحى . ومؤسساته مثل المساجد ، والأسبلة ، والخوانق ، والزوايا ومثل المدارس والمكاتب (الكتاتيب المخصصة لتعليم الأطفال ) ، أو البيارستانات . وما إلى ذلك . وبطبيعة الحال ، كان بعض

<sup>(</sup>٤٥) انظر الدراسة التي قام بها الدكتور أحمد عبد الرازق بعنوان:

La femme au temps des Mamloukks en Egypte, Le Caire 1973.

<sup>(</sup>٤٦) يذكر لنا ابن دقهاق معلومات طريفة في سياق بيانه للسبب في تسمية الحهام بهذا الاسم الغريب ؟ فيقول إن هذه الحهام كانت صغيرة جداً بالقياس إلى الحهامات التي اعتاد عليها المصريون ، والبيزنطيون في مصر قبل الفتح الإسلامي ، وهي حمامات كانت تتألف من ثلاث طبقات تتصل ببعضها البعض . وحين شاهد المصريون والبيزنطيون الذين اختاروا البقاء بمصر بعد الفتح الإسلامي ، هذه الحهام الصغيرة سخروا منها وقالوا إنها لا تصلح إلا للفار ، فعرفت «بحهام الفار » ، انظر : ابن دقهاق ، الانتصار ، جـ ٤ ، ص ١٠٤ ـ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤٧) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٧٩ .

الحامات التى عرفها عصر سلاطين الماليك قد بنيت قبل ذلك العصر ، كما كان الوالى يقوم بتجديد بعض الحامات القديمة أحيانا (٤٨) ، وذلك باعتبارها من المنشآت العامة التى يجب على الدولة وممثليها أن يقوموا برعايتها . وقد انتشرت الحمامات فى جميع المدن المصرية ، كما أسلفنا القول ، مما يشير إلى الحقيقة التى ذكرها ابن خلدون ومؤداها أن كثرة الحمامات فى المدن من مظاهر الترف والغنى . وما ينتج عن ذلك بالضرورة من رغبة فى التنعم (٤٩)

كان المستول عن الحيام هو « الحيامي » الذي حددت كتب الحسبة واجباته . ويذكر أحد هذه المآزر الكتب أنه يجب أن يكون لدى الحيامي مآزر يؤجرها للناس لستر عوراتهم ، وأن تكون هذه المآزر عريضة بحيث تستر منا بين السرة والركبتين ، كها ينبغي عليه أن يمنع المجذومين والبُرصاء من دخول الحيام . ويبدو أنه كان هناك مساعد للحيامي هو الذي أطلقت عليه كتب الحسبة اسم « الوقّاف » الذي كانت مهمته حفظ ملابس الناس (٥٠) وارتبطت بالحيام مهن وحرف أخرى مثل « البلان » الذي يتولى نظافة أجساد الرجال في الحيام ، ويبدو أنه كان هو نفسه « المزين » الذي ذكر « ابن الأخوة » أنه يجب أن يكون « خفيفا رشيقاً بصيرا بالحلاقة » (٥١) وربها كانت الحرفتان متشابهتين . ومن ناحية أخرى كانت « البلانة » تقوم بهذه المهمة في الحيامات الخاصة بالنساء (٢٥).

وقد ارتبطت الحيامات بالحياة اليومية والعادات الاجتهاعية من عدة وجوه . فقد كانت الحهامات . مثل الأسواق من مراكز تبادل الأخبار والآراء . ففى هذه الحهامات يكون الناس مضطرين إلى قطع الوقت بالثرثرة حول سائر شئون الحياة . كذلك فقد ارتبطت الحهامات ببعض التقاليد والعادات في المجتمع المصرى آنذاك ؛ فقد كان دخول أى مريض إلى الحهام بمثابة إعلان بشفائه (٥٣) ، كها كان من التقاليد الاجتهاعية المرعية أن يتوجه العريس إلى حمام الرجال ، على حين تتوجه عروسه إلى حمام النساء في موكبين منفصلين تصاحب كلا منهها الأغانى والموسيقى والرقصات . وبعد انتهاء الاستحهام يعود المركبان بشكل مماثل إلى مكان الاحتفال . وفي الحهامات الخاصة بالنساء كانت المصريات تجتمعن بأفخر ملابسهن حيث يتباهين ويتبارين في إظهار الأناقة . وقد ارتبطت الحهامات ببعض المعته .ات

<sup>(</sup>٤٨) نفسه ، جـ ۲ ، ص ۷۹ ـ ص ۸۰

<sup>(</sup>٤٩) المقدمة ، ص ٤٢٢

<sup>(</sup>٥٠) ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ٢٤٠\_ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥١) المصدر السابق ، ص ٢٤٢؛ ابن الحاج ، المدخل ، جـ٣ ، ص ٢٣٨ .

Ahmed Abd Ar - raziq, La Femme, pp. 44 - 45 (oY)

<sup>(</sup>٥٣) عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ٩٥ ـ ص ٩٦ .

الحام أربعين يوما متتالية يفتح الله عليه في الدنيا (٥٤) ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الحامات كانت مجهزة بالمياه الساخنة التي لم يكن محكنا توفيرها في المنازل.

كذلك اعتمد المصريون على مياه النيل في الشرب لعدم وجود دورات المياه والحيامات في المنازل . كما سبق القول . وكان السقاءون هم الذين يقومون بأداء هذه الخدمة في المجتمع المصرى لقاء أجر معلوم . وكان السقاءون بحملون قرب المياه على ظهور جماهم وحميرهم أو على أكتافهم . ويسيرون في طوقات المدينة وهم يصيحون بالصلاة على النبي حتى يفسح الناس لهم الطريق . ولفت نظر الرحالة الذين زاروا مصر آنذاك كثرة عدد السقائين الذين قدر البلوى المغربي ( زار مصر في القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) أنهم يمتلكون مائتي ألف جمل (٥٥) ، كما استرعى نظر الرحالة بيرو تافور كثرة عدد السقائين في شوارع القاهرة (٢٥) وعلى الرغم من أن رائحة المبالغة تفوح مما ذكره البلوى ، فلاشك في أن عدد السقائين كان كبيرا حتى يقوموا بالخدمات المناسبة لسكان القاهرة الذين كانوا كثيرين بمقاييس ذلك الزمان (٧٥) . والجدير بالذكر أن الماء كان يباع بالقربة ، وفي بعض كانوا كثيرين بمقاييس ذلك الزمان (٧٥) . والجدير بالذكر أن الماء كان يباع بالقربة ، وفي بعض الأحيان كان السقاءون يأخذون أجورهم مقدماً ، ثم يرسلون صبيانهم لتفريغ قرب المياه في أزيار المبان التي اتفقوا مع أصحابها ، وقد استنكر ابن الحاج هذا الأمر على أساس أنه كان يتم في غيبة المبال عن منازهم مما رآه انتهاكًا لحرمة المنازل وخروجاً على الأصول لأن النساء في المنازل كن يحادثن المبان عند قيامهم بتوريد المياه (٨٥) كذلك كان السقاءون يقدمون خدماتهم للطواحين والمعاصر ومعاجن الطين التي كانت تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه .

وقد عرف الشارع المصرى آنذاك طائفة من السقائين عرفوا باسم « سقائى الكيزان وأرباب الروايا والقرب والدلاء » ويبدو أن سقائى الكيزان هؤلاء كانوا هم أصحاب الحوانيت التى توضع بها الأزيار والكيزان ليشرب الناس منها مقابل مبلغ متعارف عليه . وكان على المحتسب أن يراقب نظافة هذه الأزيار والكيزان ويتأكد من عدم غش مياه النيل بمياه الآبار (٥٩) أما « أرباب الروايا والقرب والدلاء » فيبدو أنهم كانوا يبيعون المياه في الأسواق من قرب يحملونها فوق ظهورهم . وفي بعض الأحيان

<sup>(</sup>٥٤) ابن الحاج ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٨٢ ؛ المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٧٣ ؛ ابن تغرى بردى . حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ، جـ ٢ ، ص ٢٢٦ ـ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥٥) رحلة البلوى المغربي ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥٦) رجلة تافور ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٥٧) قدر أحد الباحثين عدد سكان القاهرة في بداية عصر سلاطين الماليك بحوالي ستماثة ألف نسمة انظر دراستنا عن الأسواق في هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥٨) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ، ص ٢٣٥ ؛ جـ ٣، ص ١٠٣ ؛ جـ ٤ ، ص ١٧٨ ـ ص ١٨٨ ؛ ابن الأخوة . معالم القربة ، ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٥٩) ابن الأخوة ، المصدر السابق ، ص ٣٤٨ .

كانت تحدث أزمة فى مياه الشرب ويشتد الطلب على السقائين ، الذين لايتمكنون من تلبية كل الطلبات ، فيضطر الناس إلى أن يجلبوا المياه من نهر النيل بأنفسهم فى جرار يحملونها على ظهور حميرهم (٦٠).

وفى عصر سلاطين الماليك كانت الحمير بمثابة وسيلة المواصلات الأولى داخل المدن المصرية وربها كانت هى الوسيلة الوحيدة التى يستخدمها الناس فى انتقالهم داخل المدن أو خارجها . وفى المدن المصرية كانت توجد مواقف خاصة بحمير الأجرة التى عرف أصحابها باسم « المكارية » ، فقد ذكر ابن دقهاق والمقريزى عدة أماكن خصصت للمكارية فى الفسطاط والقاهرة (٦١) . وقد ذكر الرحالة الشهير ابن بطوطة أن عدد المكارية فى القاهرة وحدها بلغ حوالى ثلاثين الف مكارى (٦٢) كذلك ذكر بيرو تافور أنه ، هو ومرافقيه ، أكتروا حميراً حين نزلوا القاهرة ، وكانت هذه الحمير مجهزة خير تجهيز بالبراذع واللجم ، وهى سريعة جداً . (٦٣) وكان المكارية يهتمون كثيراً بتجهيز حميرهم وتزيينها لأنها قامت بدور سيارات الأجرة فى عصرنا (٦٤) .

ويبدو أن بعض المكارية ، آنذاك ، لم يكونوا يهتمون سوى بزيادة ربحهم ، دون مراعاة المشاعر العامة (على نحو ما يفعل سائقو سيارات الأجرة في مصر اليوم) ؛ إذ تذكر بعض المصادر أن كثيرين من المكارية « لايعجبه أن يكارى إلا الفاجرات من النساء والمغانى منهن لمغالاتهن في الكراء فإنهن يعطين من الأجرة فوق ما يعطيه غيرهن » (٦٥).

كذلك كانت القوارب والمراكب الشراعية هي وسيلة المواصلات الهامة في الربط بين البلاد . ومن الطبيعي أن يكون نهر النيل هو الطريق الرئيسي بين أنحاء البلاد لاسيها بين الشهال والجنوب . والواقع أن نهر النيل في عصر سلاطين المهاليك كان وسيلة مواصلات طبيعية لانظير لها في الربط بين مناطق الصعيد ، ومناطق الوجه البحري . وقد ذكر أحد الذين رأوا حركة الملاحة فوق صفحة النهر العظيم انذاك أنه « ليس في الدنيا نهر تجرى فيه السفن أكثر من نيل مصر (٦٦) » ويؤيد ذلك ما ذكره الرحالة الشهير ابن بطوطة من أن « . . بنهر النيل ستة وثلاثين ألف مركب للسلطان والرعية ، تمر صاعدة إلى

<sup>(</sup>٦٠) العينى ، عقد الجمان ، جـ ٢٥ ، ق ١١٣ ؛ ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ ٢ ، ١٠٥ . حيث ذكر هذان المؤرخان في حوادث سنة ٨٠٢ هجرية أن شاطىء النيل قد جف تمامًا ، وانخفض مستوى المياه من بولاق حتى إمبابة بحيث صار الناس يخوضون فيه ، وتزاحم الناس على السَّقاتين وصار أكثرهم يستسقون على الحمير لنفسه بالجرار . . « ولم يكن لهم بذلك عهد . . » .

<sup>(</sup>٦١) ابن دقياق ، الانتصار ، جـ ٤ ، ص ٢٧ ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦٢) رحلة ابن بطوطة ، جـ ١ ، ص ١٧ . (٦٣) رحلة عاشور ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٦٤) عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ٨٤ . (٦٥) السبكي ، معيد النعم ، ص ١٩٩ ـ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦٦) ابن ظهيرة ، الفضائل الباهرة ، ص ١٣٦ .

الصعيد ومنحدرة إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات » (٦٧) ولم يكن مجرى النهر الرئيسيهو وحده طريق المواصلات والتجارة والسفر بين أنحاء البلاد ، بل كانت القنوات والترع الخارجة من النيل تقوم بنفس الدور أيضا (٦٨) .

وكثيراً ما كانت صفحة النيل والترع الخارجة منه تكتسى بعشرات القوارب التى كان الناس يركبونها للزهة ، أو لمشاهدة بعض الاحتفالات التى تجرى فوق مياه نهر النيل . ففى الأعياد والمناسبات اعتاد المصريون على تأجير المراكب التى يطوفون بها ومعهم آلات الموسيقى وهم يغنون ويمرحون ويطربون . وكثيراً ما صدرت أوامر الحكام بمنع مراكب النزهة من السير بسبب مظاهر المجون والخلاعة التى كانت تصاحب مثل هذه الرحلات النيلية (٦٩) ومن اللافت للنظر أن مثل هذه الأوامر الرادعة لم تكن تظهر سوى فى أوقات الشدة والأزمات ، فإذا ما هدأت الأمور غض الحكام أبصارهم عن هذه المارسة التى تكشف المصادر عن حرص المصريين عليها .

وثمة تقليد كان سلاطين المهاليك يراعونه على الدوام ؛ ذلك أنه بعد الفراغ من بناء السفن العسكرية كان يقام احتفال كبير فوق مياه النيل ، وتقوم المراكب والسفن الحربية بعدة استعراضات ومناورات كانت تستهوى المصريين فتحتشد جموعهم لمشاهدة هذه الاستعراضات بأعداد غفيرة على شاطىء النيل ، ويقبلون على استئجار المراكب بأسعار مرتفعة (٧٠).

وثمة ضريبة كانت تفرض في عصر سلاطين الماليك على المراكب والقوارب النيلية وكانت تُسمى « حماية المراكب » وهي عبارة عن مبلغ يدفعه صاحب المراكب ويجبى من المسافرين في هذه المراكب سواء كانوا من الفقراء أو الأغنياء . وقد أبطلها الناصر محمد بن قلاوون فيها أبطله من مكوس (۱۷) لكن هذه الضريبة أعيدت مرة أخرى فيها بعد ؛ إذ يذكر ابن اياس أن السلطان الأشرف قايتباى قد فرض عدة ضرائب من بينها الضريبة على المراكب حين احتاج إلى المال سنة ٨٩٦ هجرية لتمويل إحدى حملاته العسكرية (٧٦) كها كانت هناك رقابة من نوع ما على السفن والمراكب التي تسافر فوق صفحة نهر النيل ؛ إذ كان يتم فرض بعض القيود على أصحاب السفن والقوارب النيلية بقصد تأمين سلامة الركاب والسفن . فقد كان على أصحاب السفن عدم تحميلها أكثر من طاقتها «خوف الغرق»

<sup>(</sup>٦٧) ابن بطوطة ، الرحلة ، جـ ١ ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٦٨) قاسم ، النيل والمجتمع المصرى ، ص ٧٩ ـ س

<sup>(</sup>٦٩) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٤٢ : السيوطي ، حسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>۷۰) النویری ، نهایة الأرب فی فنون الأدب ( مخطوط ) ، جـ ۲۸ ، ق ۲۶ ؛ المقریزی ، السلوك ، جـ ۱ ، ص ۹۲۸ . ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، جـ ۱۱ ، ص ۳۵ ـ ص ٤٦ ؛ السیوطی ، کوکب الروضة ( مخطوط ) ، ق۳۹؛ ابن إیاس ، بدائع الزهور ، جـ ٤ ، ص ۲۷۲ ـ ص ۲۷۷ .

<sup>(</sup>۷۱) المقریزی ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۷۵۲ ؛ ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، جـ ۹ ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٧٢) ابن إياس ، بدائع الزهور (ط . بولاق ) جـ ٢ ، ص ٢٦٨ .

كذلك لم يكن مسموحاً للسفن بالسفر أثناء هبوب الرياح . وفي حالة وجود ركاب من الجنسين على ظهر السفينة أو المركب ، كان يفرض على صاحب المركب أن يفصل بين النساء والرجال من ركابه بحاجز (٧٣) .

هذه الحرف التى ذكرنا أمثلة منها هى تلك الحرف التى يمكن أن نسميها «حرف الخدمات» وهى حرف تؤثر وتتأثر بالحياة اليومية وباتجاهات الحركة فى المجتمع . وبقدر ازدهار المجتمع وتقدمه تنتعش هذه الخدمات وتزدهر لأن حركة المجتمع ونشاطه ، والنمو السكانى فيه ، وعلاقاته مع العالم الخارجى ، وتجارته ـ كل هذه أمور تفرض نوعاً من الازدهار والانتعاش فى حرف الخدمات التى تقدم المواصلات والمياه ، وسائر أعهال الخدمة ، مثل النظافة العامة ، والنظافة الشخصية . ومن ثم كان طبيعيا أن تزدهر الحهامات ، والمهن المرتبطة بها ، وتنتعش وسائل المواصلات ( البرية والنهرية على السواء ) فى بداية عصر سلاطين المهاليك وهى فترة تميزت بالنمو والاستقرار والهدوء والأمن النسبى . وهى بدورها أمور أحس المجتمع المصرى بافتقادها فى الشطر الثانى من ذلك العصر بالقدر الذى ترك وهى بدورها أمور أحس المجتمع المصرى بافتقادها فى الشطر الثانى من ذلك العصر بالقدر الذى ترك آثاره السلبية على هذه الحرف .

نأتى بعد ذلك لمناقشة بعض الحرف المتعلقة بالعمارة والبناء ، وهى فنون ازدهرت تماما آنذاك . وعلى الرغم من أن فنون العمارة لاتعد من الحرف المتصلة بالحياة اليومية عند النظر إليها للوهلة الأولى . فإن إنشغال عدد كبير من طوائف الحرفيين في العمائر المملوكية كان يؤثر بالضرورة على شكل الحياة اليومية . كما أن طبيعة الوظيفة الاجتماعية لمعظم العمائر التي شيدت في عصر سلاطين المماليك جعلت بصماتها واضحة على الحياة اليومية آنذاك .

وقد خلف لنا عصر سلاطين الماليك من العمائر ما يملا أحياء القاهرة القديمة حتى الآن ، سواء من المساجد، أو المدارس، والأسبلة ، والأضرحة ، والحمامات ، والبيمارستانات . وغيرها . وهو ما يعطينا فكرة واضحة عن مدى تقدم فنون العمارة في عصر سلاطين الماليك الذين حرصوا على الظهور بمظهر حماة الدين ، واهتموا بالواجهة الدينية لحكمهم بالقدر الذى انعكس في الحقيقة القائلة بأنه لايوجد سلطان واحد ، تقريباً ، لم يخلف مسجداً ، أو ضريحاً ، أو غير ذلك من العمائر (٧٤) ومن نافلة القول أن نذكر أن هذه العمائر قد شيدت بأيدى مجموعة من العمال المهرة في مختلف المهن المتصلة بالعمارة .

وقد عددت لنا مصادر ذلك العصر عدة حرف مثل البنائين ، والحجارين ، والقطاعين . والصقالين ، والمرخين ، والمبيضين ، والدهانين ، والطيانين ، والجبّاسين ، والجيّارين ، فضلاً عن الصقالين ، والمرخين ، والمبيضين ، والدهانين ، والطيانين ، والمبيضين ، وكان يساعد البنائين طائفة من العمال أو « الفعلة » الذين عرفوا في النجارين والنشّارين (٧٥) . وكان يساعد البنائين طائفة من العمال أو « الفعلة » الذين عرفوا في

<sup>(</sup>۷۳) ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ۲۲۲ . (۷۶) زكى محمد حسن ، فنون الإسلام ، ص ۷۳ . (۷۳) ابن دقياق، (۷۰) السبكى ، معيد النعم ، ص ۱۸٤ ـ ص ۱۸۰ ؛ ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ۳٤٣ ـ ص ۳٤٧ ؛ ابن دقياق، الإنتصار ، جـ ٤ ، ص ۲۱ ـ ص ۲۲ ؛ المقريزى ، السلوك ، جـ ١ ، ص ٥٠٢ . ويبدو من كتب =

مصطلح ذلك العصر باسم « الرقاصين» أو « رقّاصي البنايين» .

وحين يكون هناك بناء يتم تشييده ، كان يتم تعيين أحد الأشخاص لمراقبة سير العمل . وكان من يتولى القيام بهذا العمل يعرف في مصطلح ذلك العصر باسم « الشّاد » . وعليه كانت تقع مستولية جمع العيال وأرباب الحرف الذين سيتولون إقامة البناء ، ويعقد معهم الاتفاق على أجورهم التي كانت تجمع أحياناً بين الأجر النقدى والأجر العينى . وإذا كان البناء عهارة للسلطان أو أحد الأمراء ، كان يتم انتداب أحد المهاليك للقيام بمهمة الشّاد (٢٦).

ويبدو من استقراء مصادر عصر سلاطين الماليك أن العمال كانوا يتعرضون أحياناً لأكل حقوقهم، ودبها تعرضوا لأعمال القسوة والاضطهاد من جانب مستخدميهم ؛ بل كثيراً ما كان يحدث أن يسخرهم بعض الأمراء في بناء له ، أو أن تسخرهم الدولة للعمل في المشروعات العامة (٧٧) بيد أنه غالباً ما كان العمال ينالون حقوقهم ، ولاسيها إذا كانوا يعملون في الأعمال ذات الطابع الخيري (٨٨) ومن ناحية أخرى كثرت شكوى الناس في ذلك العصر من تصرفات عمال ذلك الزمان وأخلاقيات العمل لديهم ، لأنهم حين كانوا يعملون بأجر يومى لدى الناس كانوا يتأخرون في الحضور ويبكرون في العمل لديهم ، على الرغم من اتفاقهم على الأجر اليومى (٩٩) وربها كان معظم العمال المهرة في حرف العمارة يتركزون بمدينة القاهرة (٨٠).

ولأن فن العمارة ارتبط بطبقة الحكام على نحو أساسى ؛ فقد كان النابغون في هذا الفن يحظون باهتمام وتقدير السلاطين والأمراء ، كما كان يتم تكريم بعضهم عند الاحتفال بافتتاح مدرسة ما . فعند افتتاح المدرسة الظاهرية ( نسبة إلى السلطان الظاهر برقوق ) سنة ٧٨٨ هجرية ، مثلا ، خلع السلطان خلعة تكريم على المهندس وخلعاً أخرى على مباشرى العمارة (٨١) كذلك اهتمت مصادر ذلك العصر كثيرا بتعقب أخبار كبار المهندسين (٨٢).

<sup>=</sup> الحسبة أن « الطيان » كان هو الذى يقوم بتغطية الجدران بطبقة من الطين تمهيداً لطلائها عوضاً عن الملاط المستخدم حالياً ، وربها كان ذلك في بيوت عامة الناس فقط . أما « الدهّان » فكان يقوم بالطلاء سواء في الأبنية المعارية أو المساجد . . أو غرها .

<sup>(</sup>٧٦) السبكي ، معيد النعم ، ص ١٧٣ ؛ المقريزي ، السلوك ، جـ ٢ ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٧٧) السبكي ، المصدر السابق ، ص ١٧٣ ، المقريزي ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>۷۸) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ۳۲۷\_ص ۳۲۸ .

<sup>(</sup>۷۹) ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ٣٤٣ . ﴿ (٨٠) المقريزي ، السلوك ، جـ ١ ، ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٨١) ابن الصيرفي ، نزمة النفوس والأبدان ، حـ ١ ، ١٣٦ .

<sup>(</sup>۸۲) المقريزى ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ۳۸۳ . حيث يتحدث عن شهرة المعلم « ابن السيوق » المهندس الذى كان أول من بنى مئذنة من الحجر في مصر بعد أن كانت تبنى من الآجر ، انظرا أيضاً : ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ ٢ . ص ٥٧ من بنى مئذنة من الحجر في مصر بعد على الطولونى كبير المهندسين الذى توفى سنة ٨٠١ هجرية .

وثمة حرفة أخرى يختلف مجالها كانت ترتبط بالحكام وبالرعية في آن معاً. فقد كان الاشتغال بالموسيقي والغناء من الحرف التي احتفل بها المصريون ، واهتموا بها في هذا العصر ، شأنهم في كل العصور . اهتمت المصادر التاريخية بذكر آلات الطرب في مصر آنذاك ومنها العود الذي وصفه البعض بأنه « . . أفخر آلات الطرب وأرفعها قدراً وأطيبها سهاعاً . . . » والجنك وهي آلة وترية ويقترب صوتها من صوت العود ، وإن اختلفت عنه في الشكل ، ثم الرباب التي كانت هي الآلة الموسيقية المفضلة لدى البدو العربان آنذاك ، والشبّابة التي يبدو أنها كانت نوعاً من أنواع الناي تصنع من القصب المجوف ، والمزمار العراقي ، والدف ذو الصنوج الذي عرف أيام المهاليك باسم الصراصير » . وكان هناك سوق محدد تباع فيه هذه الآلات الموسيقية ، وفيه أيضا كان يجلس العاطلون من الموسيقيين والمطربين والمطربات والراقصات في انتظار من يدعوهم الإحياء حفل أو عرس . ومن الموسيقيين والمطربين والمطربات والراقصات في انتظار من يدعوهم الإحياء حفل أو عرس . ومن الموسيقيين موقف مزدوج من المجتمع المصري في ذلك الحين تجاه أصحاب هذه الحرفة ، فعلي الرغم من اقبال المصريين على الموسيقي والغناء والاستمتاع بها ، كها لاحظ الرحالة الذين زاروا مصر حينئذ . وهو موقف مازالت بقاباه فإنهم تحفظوا في نظرتهم للفنانين الذين كانوا يقدمون لهم هذه الفنون . وهو موقف مازالت بقاباه موجودة في مجتمعنا الحالي .

وفى ذلك العصر ذاع صيت عدد كبير من الموسيقيين والمطربين مما جعل السلاطين يقربونهم وعقد الأمراء صداقات معهم ، كما اهتم المؤرخون برصد أخبار كبارهم ومشاهيرهم . والجدير بالذكر أنه فى ذلك العصر الذى لم يعرف الراديو أو التليفزيون ، أو التسجيلات بأنهاطها المختلفة ، كان الفن الراقى وقفا على القصور وساكنيها . وقد أدى هذا إلى حرص السلاطين والأمراء على أن يحتفظوا بأشهر المطربين والموسيقيين ؛ بل إن العادة جرت في عصر سلاطين الماليك على أن يكون لكل سلطان «جوقة من المغانى » في قصره . كذلك كان المطربون يصحبون السلاطين في سفرهم ، وفي حلهم وترحالهم (٨٤).

وأوردت لنا مصادر ذلك العصر طائفة من أخبار المطربين والموسيقيين ؛ إذ يذكر ابن حجر أن «ابراهيم بن بابى العواد المغنى » كان مقربا عند السلطان المؤيد شيخ (٨٥) كما يحصى ابن الصيرفي أسماء خمسة من كبار الموسيقيين توفوا في سنة واحدة (٨٦) ويتحدث المؤرخ نفسه ، في كتاب آخر ، عن وفاة مطرب كبير كان بصحبة أحد كبار الأمراء في بلاد الشام (٨٧). كذلك يحدثنا ابن إياس عن مطربة

<sup>(</sup>٨٣) الفلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٢ ، ص ١٤٣ ؛ المقريزي ، الخطط ، جـ ١ ، ص ٣٧٩

<sup>(</sup>٨٤) ابن إياس . بدائع الزهور . جـ ٣ ، ص ٥٥ ؛ عاشور المجتمع المصرى ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٨٥) ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ٣ ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٨٦) ابن الصيرفي ، نزهة النفوس والأبدان ، جـ ١ ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>۸۷) ابن الصيرفي ، إنباء الهصر ، ص ۲۱۱ .

نالت شهرة واسعة وحُظُوَة هائلة لدى الأعيان وأرباب الدولة الذين أغدقوا عليها من مظاهر العز والعظمة « مالا رآه غيرها من أرباب هذا الفن» (^^^) بل إن السلطان الأشرف شعبان حين واجه انقلاب مماليكه ، والذى أودى بحياته ، هرب ليختفى عند مطربة كان يعرفها من قبل (^^٩).

أما عامة الناس ، فكان لهم ولع كبير بالموسيقى والغناء ، سواء فى الأفراح والحفلات المنزلية أو فى الاحتفالات العامة ، أو فى حياتهم اليومية . كما أن المصريين فى ذلك العصر كانوا يسعون إلى الأماكن التى يغنى فيها المطربون لكى يستمعوا إليهم . فقد اعتاد المصريون آنذاك على إحياء حفلات الزواج بالغناء والموسيقى ، بل إنه كانت توجد فى المدن المصرية قاعات مخصصة لعمل حفلات الزواج والافراح (٩٠) كذلك كان المصريون مجتفلون بالمولد النبوى فى منازلهم باحضار الفرق الموسيقية والمطربين مما أثار استياء بعض المتدينين . ومن الطريف أن البعض كانوا محتفلون بالمولد النبوى بهذه الطريقة بغية استرداد الهدايا والنقوط التى كانوا قد أهدوها للآخرين فى المواسم والأفراح (٩١) . وهو ما يكشف عن أن تبادل الهدايا العينية والنقدية ( النقوط ) كان عرفاً اجتماعياً سائداً فى مصر آنذاك . كما أن ولع المصريين بالموسيقى والغناء بلغ حداً جعلهم يصطحبون معهم آلات الموسيقى والغناء فى القوارب للقيام بنزهة على مياه النيل ، وعندما يتوجهون إلى القرافة (٩٢) .

ولاشك فى أن الفلاحين والأعراب فى مصر كانت لهم الفنون الموسيقية والغنائية التى تعبر عنهم ، بيد أن افتقارنا إلى الدليل الوثائقى يحول دون محاولة رسم صورة نطمئن إليها فى هذا الصدد . لقد كان الفلاحون هم الغالبية الخرساء الذين أهملتهم المصادر المعاصرة وكانوا محل سنخرية وامتهان هذا المجتمع الإقطاعى الذى فرض عليهم « التخصص » فى الإنتاج والفقر (٩٣) .

وقد أثارت روح المرح وحب التسلية اللتان اشتهر المصريون بها انتباه الرحالة ابن بطوطة الذى قال عن أهل مصر إنهم « ذوو طرب وسرور ولهو » (٩٤) وقد عرفت مصر آنذاك عدداً كبيراً من حرف اللهو والتسلية . ففى رحبة باب اللوق ، مثلا ، كان يجتمع أصحاب الحلق « وأرباب الملاعب والحرف كالمشعبذين ، والمخايلين ، والحواة ، والمتأففين ، وغير ذلك ؛ فيحُشر هناك من الخلائق للفرجة وعمل الفساد ما لا ينحصر كثرة » (٩٥) وكانت مثل هذه الحلقات تعقد في الميادين والأسواق في شتى المدن المصرية ، كما كانت الموالد مجالا ومراحاً لأرباب مثل هذه الحرف .

<sup>(</sup>٨٨) ابن إياس ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٨٩) ابن حجر ، المصدر السابق ، جـ١ ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٩٠) ابن دقياق ، الانتصار ، جـ ٤ ؛ ص ١٣ ؛ ابن الصيرفي ، نزهة النفوس والأبدان ، جـ ١ ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٩١) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٢ ص ٢ ؛ ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ ١ ، ص ٣٥١ ؛ ابن الصيرفي ، نزهة النفوس والأبدان . جـ ١ ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٩٢) ابن الحاج ، المدخل ، جـ ١ ، ص ٢٤٦ ، ص ٢٦٨ ، ص ٢٨٣ ، ـ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٩٣) انظر ؟ عاشور ، المجتمع المصري ، ص ٤٨ ـ ص ٥٧ . (٩٤) رحلة ابن بطوطة ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٩٥) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٥٠ .

وفى بعض الأحيان كان الناس يشاهدون بعض الألعاب البهلوانية فى شوارع المدن المصرية (٩٦) ففى سنة ٨٢٨ هجرية على سبيل المثال ، وصل يشبك الجركسى الذى أقام فى بلاد الفرنج فترة «وتعلم مايصنعه البهلوان » . . وحين عاد نصب حبلاً بين مئذنتين ومشى عليه ، ورمى بالمكحلة وهو فوق هذا الحبل ، ثم رمى بالمقوس ، فأهداه السلطان خلعة . ويحدثنا المقريزى عن عدة أناس كانوا يقومون بمثل هذه الألعاب البهلوانية فى شوارع القاهرة .

ومن ناحية أخرى يبدو أن الدولة في عصر سلاطين الماليك كانت قد خصصت أماكن بعينها احتفظت فيها ببعض الحيوانات المدربة والغريبة . ويبدو أن مثل هذه الأماكن كانت تجمع بين بعض خصائص حدائق الحيوانات ، وبعض صفات السيرك في العصر الذي نعيش فيه الآن . وكان الناس يذهبون إلى هذه الأماكن للنزهة والتسلية . وربها كانت هذه الأماكن من المعالم البازرة في مدينة القاهرة ؛ فقد ذكر بيروتافور أنه شاهد المكان الذي يحتفظون فيه بالفيلة ، وقال إنه شاهد سبعة من هذه الفيلة ، وهي مدربة على بعض الألعاب ، مثل قذف الرمح في الهواء بخرطومها ، ثم الإمساك به ، كما أنها تقوم بألعاب أخرى كثيرة . ويذكر الرحالة نفسه أنه شاهد الزرافة في مكان آخر (٩٧) ومن المعلوم أن هذه الحيوانات كانت ترد إلى مصر على سبيل الهدية ، وكان حكام العالم المعاصرون يرسلونها المعلوم أن هذه الحيوانات كانت قوة دولية مهابة في ذلك الزمان .

وفي عصر سلاطين الماليك أقبل الناس بشغف زائد على التسلية بمشاهدة خيال الظل . فقد كانت تمثيليات خيال الظل ( ألتي عرفت من مصطلح عصر سلاطين الماليك باسم « البابات » ومفردها « بابة » تجتذب الحكام والمحكومين إلى مشاهدتها » بل إن القصور كانت تضم بين جدرانها بعض « المخايلين » الذين كانوا يقدمون عروض « خيال الظلل » لساكني هذه القصور . وكانت « المخايلة » من أكثر فنون ذلك العصر شعبية بحيث ورد ذكرها كثيراً في المصادر التاريخية والأدبية لذلك العصر . وقد اشتهر عن بعض السلاطين حبهم لهذا النوع من وسائل التسلية و إن كان البعض الأخر قد اعتبرها من الأعمال المنافية للأخلاق والدين . ويبدو أن السبب في ذلك كان راجعاً إلى أن كثيراً من تمثيليات خيال الظل كانت تتضمن أقبح عادات المصريين في عبارات بذيئة مكشوفة وحركات شهوانية فاضحة ، فضلا عن أن الجنس كان هو الموضوع المفضل لهذه التمثيليات مما روج له وحركات شهوانية فاضحة ، فضلا عن أن الجنس كان هو الموضوع المفضل لهذه التمثيليات مما روج له في ذلك العصر ، الذي شهد شطره الثاني تفشي مظاهر الانحلال الخلقي بشتى مستوياتها (٩٨).

<sup>(</sup>٩٦) المقریزی ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٧١٣ ، \_ ص ٧١٤ ، ص ٧١٦ ؛ ابن حجـر ، إنباء الغـمر ، جـ ٣. ص ٩٦٨ ؛

<sup>(</sup>۹۷) رحلة تافور ، ص ۷۲ ـ ص ۷۳ .

<sup>(</sup>٩٨) خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال (دراسة وتحقيق إبراهيم حادة القاهرة ١٩٦٣) ، ص ٥٢ \_ ص ٥٨؛ السخاوى التبر المسبوك ، في ذيل السلوك ، ص ٢٥٣؛ عاشور ، المجتمع المصرى ، ص ٢٢٥ ، وما بعدها حيث يكشف عن كافة مظاهر الانحلال الخلقي في ذلك العصر .

وكانت الدعارة من المهن التي تحظى برعاية الدولة المملوكية ؛ لأنها كانت تفرض عليها ضريبة معينة كانت تدر دخلاً كبيراً للخزانة السلطانية . فقد كان على كل من ترغب في احتراف الدعارة أن تذهب إلى « ضامنة المغاني » . والغريب في الأمر أن صاحبة هذه الوظيفة كانت بمثابة النقيب لمن يحترفن الدعارة ، ولكنها كانت مسئولة أيضا عن حرف نسائية أخرى مختلفة ، بل ومتناقضة مع هذه الحرفة ؛ إذ كانت « ضامنة المغاني » هذه مسئولة عن المغنيات والواعظات ، والقارئات والندابات . فضلا عن مسئوليتها عن بنات الليل (٩٩) ويبدو أن محترفات الدعارة في عصر سلاطين الماليك قد تميزن بملابس خاصة بهن ، ففي سياق حديثه عن « سوق الشباعين » ذكر تقي الدين المقريزي أن تميزن بملابس خاصة بهن ، ففي سياق حديثه عن « موق الشباعين » ذكر تقي الدين المقريزي أن الشباعين ، لهن سييا يعرفن بها وزى يتميزن به ، وهو لبس الملاءات الطرح . وكنّ يعانين الزعارة . ويقفن مع الرجال المشالقين في وقت لعبهم ، وفيهن من تحمل الحديد معهم » ( وكن يعانين الزعارة . هوت باسمهم وكراً لبيع الخمور والدعارة « حتى أن المرأة إذا تركت أهلها أو زوجها ، أو الجارية إذا تركت مواليها ، أو الشاب إذا ترك أباه ، ودخل عند الأرمن بخزانة البنود لايقدر أن يأخذه منهم . «ولو كان من كان » (١٠١) كما يذكر ابن حجر أنه كان ببلاد الريف حارات مخصصة للدعارة «ومن اجتاز بها غلطاً أيزم أن يزني بخاطئة ، فإن لم يفعل فدى نفسه بشيء » (١٠٠) .

هذه هي أهم الحرف المتصلة بالحياة اليومية في عصر سلاطين الماليك . وهي حرف تكشف عن جوانب متعددة من صورة الحياة الاجتهاعية في مصر آنذاك . وإذا كنا في هذا البحث لم نتناول التنظيم الداخلي للمحرف ، أو لعلاقة أصحاب الحرف والمهن المختلفة بالدولة ، فلأننا نتصور أن هذا موضوع لبحث آخر يخرج عن نطاق هذا البحث .

بيد أنه يبقى علينا أن نوضح حقيقة هامة مؤداها أن التدهور العام الذى بدأت دولة سلاطين المهاليك تعانيه منذ القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ، والذى انتهى بسقوط هذه الدولة تحت سنابك الخيول العثمانية في مرج دابق والريدانية ، قد ترك أثره السلبى بالضرورة على شكل الحياة في المجتمع المصرى ، وعلى الحرف المتصلة بالحياة اليومية بشكل جعل من الدولة المملوكية في عيون المصريين وحشاً لايستحق الإنقاذ .

<sup>(</sup> ٩٩ ) ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ ١ ، ص ١٢٧ ؛ ابن الصيرفي ، نزهة النفوس والأبدان ، جـ ١ ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>۱۰۰) المقريزي، الخطط، جـ ۲، ص ٩٥.

<sup>(</sup>۱۰۱) المقريزي السلوك ، جـ ۲ ، ص ٦٤٠ ـ ص ٦٤١ .

<sup>(</sup>١٠٢) ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ١ ؛ ابن الصيرفي ، إنباء الهصر ، ص ٢٠٥ ؛ نزهة النفوس والأبدان ، جـ١ ، ص ١٦٨ .

وقد أورد لنا المؤرخ ابن إياس قصيدة طويلة لأحد الشعراء المصريين تحمل نقداً مريراً لاذعاً لفساد الحياة الاجتهاعية في مصر في أواخر ذلك العصر فضلا عن فساد الجهاز الإدارى وخراب ذمم القضاة والموظفين الحكوميين . ونورد في السطور التالية عدة أبيات من هذه القصيدة التي نظمها جمال الدين السلموني ، والتي وصفها ابن إياس بأنها «قصيدة مُطوّلة فيها ألفاظ فاحشة إلى الغاية وإساءة مفرطة » ومنها:

فشا الزور في مصر وفي جنباتها ولِم لا وعبد البر قاضي قضاتها أينكر في الاحكام زور « وباطل » وأحكامه فيها بمختلفاتها إذا جاءه الدينار من وجه رشوة يرى أنه حِلَّ على شبهاتها

ويقول ابن إياس إن هذه القصيدة « دارت بين الناس » حتى أزعجت القضاة الفاسدين فأرادوا أن يحكموا عليه بأن يجلد بالسياط . . « ولكن جماعات كثيرة من العوام تعصبوا للشاعر وقصدوا يرجمون قاضى القضاة (١٠٣) » هذه الواقعة التي يحدثنا عنها ابن إياس تمثل جانباً من جوانب انهيار الجهاز العصبى للدولة المملوكية ، وهي تعبير عن انهيار كلي مس الأساس الاقطاعي للدولة (١٠٤) وقد وصل تخلخل البناء السياسي وتفكك النظام الإقطاعي إلى الحد الذي جعل قنصوه الغوري يرفض الجلوس على عرش السلطنة ويبكي خوفاً من تبعات المنصب السلطاني حين اختاره الأمراء لهذا المنصب (١٠٥).

ونتيجة لذلك التدهور السياسى والاقتصادى الشامل ، تدهورت حرف كثيرة وماتت صناعات صغيرة منها ما يتطل بالغذاء ومنها ما يتصل بالعادات الاجتهاعية ، مثل صناعة السكر والحلوى التى يوضح المقريزى فى خططه مدى ما أصابها من بوار (١٠٦). كما أن إحصاء لعدد « القزازين » (صناع القهاش ) فى الإسكندرية سنة ٨٣٧ هجرية أثبت أنهم حوالى الثهانهائة ، على حين كان عددهم قبل حوالى نصف قرن فقط ( ٩٠ أ هجرية ) أكثر من أربعة عشر ألفا . وسبب هذا التدهور الحاد فى هذه الصناعة الهامة ، كما تقرره المصادر التاريخية ، يرجع إلى التدهور العام « . . ففشا فيهم الظلم من الحكام ، وكثرة الجور ، وشؤم السيرة ، فتشتنوا شذر مذر » (١٠٧)

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٤ ، ص١١٣ ـ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>١٠٤) قاسم ، أسواق مصر في عصر سلاطين الماليك ، ص ٥٤ ، وما يعدها .

<sup>(</sup>١٠٥) ابن إياس ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٤ .

<sup>(</sup>١٠٦) الخطط ، جـ ٢ ، ص ٩٨ ؛ السلوك ، جـ ٤ ، ص ٦٥٥ ، حيث يتحدث عن احتكار السلطان برسباى للسكر .

<sup>(</sup>١٠٧) ابن الصيرفي ، نزهة النفوس والأبدان ، جـ٣ ، ص ٢٧٩ .

وما حدث بالنسبة لصناعة السكر والحلوى وصناعة الأقمشة يصدق على كافة الحرف والصناعات الأخرى . وهو بدوره انعكاس لمدى التدهور الذى تضافرت عوامل كثيرة لصنعه (١٠٨) لقد أحصى السلطان برسباى قرى مصر فى سنة ٨٣٧ هـ فكانت ألفين ومائة وسبعين قرية فقط بعد أن كان عددها فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى عشرة آلاف قرية . بل إن عدد القرى تناقص بعد سنة ٨٣٧ هـ . . « بخراب ما خرب منها من الظلم وخراب الأرض » (١٠٩) كذلك تقلصت مساحة مدينة القاهرة فى منتصف القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى بنسبة تقلصت عليه فى بداية عصر سلاطين الماليك (١١٠) .

هذا الضمور في المجتمعات السكانية والخراب الريفي والحضرى يحملان دلالات لايخطئها الباحث عن أن الدولة كانت في منحنى هبوطها ، وفي طور غروبها . وعندما تمزقت البيارق المملوكية تحت سنابك خيول العثمانيين في مرج دابق والريدانية ، وعندما اهتز جسد طومانباي ، آخر سلاطين المماليك، في مشنقته على باب زويلة ، لم يكن ذلك سوى الحصاد المر لسنوات التدهور والذبول التي عاشتها الدولة المملوكية في شطرها الثاني .

<sup>(</sup>١٠٨) انظر الدراسة عن الأسواق في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٠٩) ابن ظهيرة ، الفضائل الباهرة ، ص ١٣ .

Ashtor, A Social and Economic history, p. 304. (11.)

## المجاعات والأوبئة والأزمات الاقتصادية

الأسباب والعوامل: تأخر الفيضان وقصور النيل - الأوبئة - العوامل السياسية والاقتصادية والاجتهاعية - عرض لبعض هذه المجاعات والأوبئة: مقارنة إحصائية موقف الدولة أثناء هذه الأزمات - النتائج والآثار: اجتهاعيا (التدهور السكاني - بؤس الحياة الاجتهاعية - تدهور البناء الاجتهاعي - التدهور الأخلاقي ) - اقتصاديا (تدهور الإنتاجين الزراعي والصناعي - انكهاش حركة التجارة الداخلية - تخلخل النظام النقدي والسعرى - الأزمات الموسمية ) - سياسيا (انهيار النظام الإقطاعي - تدهور السلطة السياسية - انعدام الأمن - التخبط في السياسة الداخلية )

ثمة حقيقة يجمع عليها مؤرخو عصر سلاطين الماليك ، سواء من كان منهم معاصراً للأحداث أو من الباحثين المحدثين . ونقصد بهذه الحقيقة ذلك الفرق الواضح بين خط الصعود والنمو في عصر المماليك البحرية ( ١٢٥٠ ـ ١٣٨٢ م ) وخط التدهور والاضمحلال في عصر الجراكسة ( ١٣٨٠ ـ ١٨٥١ ) . بيد أن واقع ما تمدنا به المصادر التاريخية المتاحة يكشف عن أن كافة مظاهر التدهور التي عانت منها مصر والمصريون ( وبلاد الشام أيضاً ) تحت حكم الجراكسة ، كانت موجودة ، بشكل أو بآخر ، منذ قيام دولة سلاطين المماليك ، ولكن الدولة في طور شبابها كانت قادرة على أن تتغلب على هذه العوامل أو تكبتها إلى حين ، بفضل بعض السلاطين الأقوياء القادرين وبفضل توفر الموارد اللازمة . فإذا ما بدأ التفسخ والانهيار وجدنا الأسباب والنتائج تجر بعضها بعضا في دائرة حلزونية لتخلق أزمة لدولة المماليك لاتنتهي إلا بالقضاء على هذه الدولة نفسها . ومن نافلة القول أن نكرر ما سبق ذكره من مظاهر هذا التفسخ ، إلا أننا يمكن أن نقرر أن عوامل الهدم أخذت تدق بمعاولها في بنيان دولة المماليك منذ وقت مبكر ، وحين باتت الثمرة دانية سقطت تحت أقدام العثمانيين عند الهزة بنيان دولة المماليك منذ وقت مبكر ، وحين باتت الثمرة دانية سقطت تحت أقدام العثمانيين عند الهزة الأولى .

ولعل الظاهرة الأساسية في تلك الفترة \_ أي عصر الجراكسة \_ هي ظاهرة التدهور السكاني ، وما ينتج عن ذلك بالضرورة من آثار سياسية واجتهاعية واقتصادية . ومنذ النصف الثاني من القرن الرابع

عشر الميلادى ، بات واضحاً أن فترة النمو الديموجرافي التي نعمت بها مصر مع بداية عصر الماليك قد ولت ، وبدأت البلاد تعانى من نقص متزايد في أعداد السكان نتيجة لتلك السلسة المتوالية الحلقات من الأوبئة والمجاعات التي زاد معدل وقوعها منذ أواخر القرن الرابع عشر فصاعداً . وزاد من وقع المأساة تلك الخين .

ويجدر بنا أن نشير إلى حقيقة هامة مؤداها أن غالبية المجاعات والأوبئة التى ألمت بمصر فى ذلك الحين ، إنها كانت مرتبطة بنهر النيل وفيضانه السنوى الذى تعتمد عليه الزراعة فى البلاد . ففى عصر سلاطين الماليك كها فى غيره من العصور ، ظل النهر العظيم قوام الحياة المصرية وعليه مدارها وعلى الرغم من الأرباح التى جنتها البلاد من تجارة المرور ، فإن النيل ظل بفيضه وغيضه هو المؤثر الأول والفعال فى حياة البلاد . فقد قام النظام السياسى على أساس إقطاعى يعتمد بدوره على الأرض كمصدر الثروة وحين تضطرب إنتاجية الأرض تضطرب دعامة هامة من دعامات دخل الطبقة الحاكمة . ومن ناحية أخرى ، اعتمدت جماهير المصريين على إنتاجية الأرض الزراعية ، على حين استأثر السلطان ومن يدورون فى فلكه بأرباح التجارة ، وهكذا لعب الفيضان السنوى دوراً هاماً وحيوياً فى حياة المصريين ، فإذا كانت المياه كافية لرى الأرض الزراعية « خرجت تلك السنة على خير » وحيوياً فى حياة المصريين ، فإذا كانت المياه كافية لرى الأرض الزراعية « خرجت تلك السنة على خير » أما إذا هبطت مياه النيل عن حد الوفاء انتشرت حالة من الفوضى والفزع ، وماجست البلاد بمشاعر الحوف والترقب ، وتجسد شبح المجاعة بوجهه المرعب يتوارى خلفه شبح الوباء .

وقد أدرك المعاصرون هذه الحقيقة تمام الإدراك ، وصاغها « تقى الدين المقريزى » فى عبارة تقول « لولا ما جعل الله فى نيل مصر من حكمة الزيادة فى زمن الصيف على التدريج حتى يتكامل رى البلاد ، وهبوط الماء عنها عند بدء الزراعة ، لفسد إقليم مصر وتعذر سكناه لأنه ليس فيه أمطار كافية ، ولا عيون جارية ، تعم أرضه ، إلا بعض إقليم الفيوم (١) » .

والواقع أن توقف مياه النيل عن الزيادة في موسم الفيضان كان يخلق موقفاً صعباً وخطيراً في البلاد، إذ تتأخر النزاعة ومن ثم يضطر الناس إلى أكل واستهلاك المخزون من الغلال، وربها يستهلكون تقاوى الزراعة أيضا، وبالتدريج يفرض الغلاء نفسه على مظاهر الحياة، ثم تبدأ المجاعة التي تقتل الكثيرين من عامة الناس جوعاً، وتمتلىء الشوارع والطرقات والحقول بالجثث التي ما تلبت أن تجيف، وتنشر الأمراض الوبائية التي تسكن ألوف المصريين تراب بلادهم، وقد عاصر بيلوتي الكربتي، الذي زار مصر في مطلع القرن الخامس عشر، إحدى هذه المجاعات، وذكر أنه مات فيها عدد لايحصى (٢).

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، الخطط ، جدا ، ص ٦٢ .

Dopp, L'Egypte, p. 20. (Y)

والواقع أن قصور الفيضان وتعطل الزراعة كانا كارثة يخشاها الجميع ويحسبون لها ألف حساب . وتنتاب الناس المخاوف فيسارعون إلى تخزين الغلال ، ويشتد التزاحم على الأفران ، ويتبع ذلك بطبيعة الحال تصعيد رهيب في أسعار الغلال والخبز ، وتمتد حمى الأسعار إلى « كل ما يباع ويشترى من مأكول ومشروب وملبوس » (٣).

وفى بعض الأحيان يكون الوباء سبباً فى المجاعة أو العكس ، وربها يواكب كل منهها الآخر . والأمثلة كثيرة ومتواترة فى مصادر تلك الفترة (٤) . فقد تتسبب المجاعة فى موت البعض ، ثم ينتشر الوباء نتيجة لذلك . وقد يأتى الوباء ليقضى على أعداد كبيرة من السكان بحيث لاتجد الأرض من يزرعها وتكون النتيجة أن تنشب المجاعة مخالبها فى البلاد من جديد ، وهو ما عبر عنه المقريزى بقوله إذا تأخر جرى النيل بمصر يمتد الغلاء سنين » (٥) . .

ولكن الغلاء أو المجاعة وما يتبعها من مظاهر الفوضى على شتى المستويات ، لم تكن في جميع الأحوال ناجمة عن هبوط النهر ، أو غرق الأراضى الزراعية . إذ أن ثمة من الأسباب ما يتصل بالأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

فقد كان من أسباب تفاقم الأمور أثناء المجاعة التى حدثت سنة ٦٩٤ هـ ( ١٣٩٤ م ) أن السلطان الأشرف خليل بن قلاوون كان قد فرق المخزون من الغلال على الأمراء قبل موته ، فلما قصّر النيل عن الوفاء ، اشترى الوزير الغلال الموجودة فى الأسواق لسد حاجة السلطان وبماليكه ، وكانت النتيجة أن ارتفعت أسعار القمح وتكالب الناس على شرائه (٦) . ويكشف هذا المثال وغيره (٧) عن أن الحكام بسياستهم التى اهتمت بتكوين الثروات لأنفسهم ، وتأمين احتياجاتهم ، كانوا يتسببون فى خلق مثل هذه الأزمات ، أو يزيدون من حدة المجاعة وضراوتها . بل إن بعض السلاطين ، لاسيها فى عصر الجراكسة ، كانوا يشترون الغلال من الأسواق وهى رخيصة ويخزنونها طمعًا فى أن يهبط النيل ويحققوا لأنفسهم مكسبا ، ويذكر ابن الصيرفى فى حوادث سنة ٥٨٥ أن السلطان برسباى أمر بشراء الغلال لحسابه « كونها رخيصة ، وربها توقفت زيادة النيل ، فغلت الأسعار ، فتكون الفائدة بشراء الغلال لحسابه « كونها رخيصة ، وربها توقفت زيادة النيل ، فغلت الأسعار ، فتكون الفائدة للسلطان » وكانت نتيجة ذلك أن ارتفعت الأسعار وزاد الإردب القمح عن قيمته ما يزيد عن ثلاثين

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، إغانة الأمة ، ص ٤١ ـ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الإحصائية في الصفحات التالية .

<sup>(</sup>٥) المقريزي المصدر السابق ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) النويري ، نهاية الأرب ، جـ ٢٩ ، ص ٢٨ ، السيوطي ، حسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ٢٦٧ .

٧) ابن الصيرف ، نزهة النفوس جـ ٣ ص ٢٣٨ .

٨) ابن الصيرف ، نزهة النفوس جـ٣ ، ص ٢٣٩ .

ديناراً ، كما يذكر ابن إياس (٩) في حوادث سنة ٨٧٤ هـ أن ارتفاع أسعار الغلاء بسبب احتكار الدوادار الكبير لغلال الوجه القبلي .

ويتصل بالعامل السابق عامل آخر هو تدهور النظام السياسي في الدولة ، والذي عبر عن نفسه في عدم الاهتهام بصيانة الجسور التي تحفظ مياه النهر . وكثيراً ما تخبرنا مصادر تلك الفترة بحوادث انقطاع الجسور وغرق الأراضي وما ينتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار ، وتزاحم الناس على الأفران وحوانيت بيع الخبر (١٠) .

كما أن الفتن والمنازعات الداخلية وحروب الشوارع بين طوائف الماليك ، والتى زادت فى العقود الأخيرة من ذلك العصر ، كانت تسهم بشكل أو بآخر فى خلق هذه الفوضى الاقتصادية ـ الاجتماعية ، إذ كان مجرد إشاعة موت أحد السلاطين ، أو ركوب أمراء الماليك بالسلاح للاقتتال . يسبب فزعاً شديداً للناس فتغلق الأسواق والحوانيت ، وتبدو المدينة وكأن سكانها من الموتى ، مثال ذلك ما حدث سنة ٦٩٣ هـ ، حين جاءت الأنباء بمقتل السلطان الأشرف خليل ، وخلت الطرقات والأسواق من روادها ، واختفى الخبز من الأسواق « . . وقاسى الناس شدة عظيمة » (١١) وفي عصر الجراكسة تزايد تأثير حوادث القتال والشغب من طوائف الماليك بشكل جعل من هذه الحوادث مادة دائمة فى حوليات المؤرخين المتأخرين . بل إن الأمر وصل ببعض السلاطين إلى أن يصرح للماليك الجلبان بمهاجة بيوت كبار موظفى الدولة وأخذ ماينهبونه منها لأن رواتبهم تأخرت عليهم (١٢) .

ويكفى للدلالة على مدى التدهور السياسى أن نورد ما ذكره ابن إياس من أن سنة ٨٧٢ هـ قد حكم فيها أربعة سلاطين منهم خايربك « سلطان ليلة » الذى لم يحكم سوى ليلة واحدة « وخرجت هذه السنة وقد وقع فيها من الفتن والشرور والانكاد ما يكاد أن يضبط » (١٣).

وفى تقديرنا أن هذا التدهور السياسى كان من أسباب التدهور الاقتصادى بقدر ما كان نتيجة له . ذلك أن النظام الإقطاعى المملوكى الذى اعتمد على الأرض وإنتاجها بشكل أساسى ، قد استهدف أيضاً عدم التمكين لقيام أسرات إقطاعية قوية ؛ ففرق الإقطاعات فى أنحاء متفرقة ، كما كان الإقطاع يتغير مع تغير وظيفة صاحبه . وكانت النتيجة الحتمية لذلك أن حرص كل صاحب إقطاع على أن يكون لنفسه الثروة بقدر الإمكان ، دون الاهتمام بوسائل زيادة إنتاج الأرض مثل الجسور والترع وغيرها . وفى النهاية زاد اعتماد أبناء الطبقة الحاكمة على الرواتب النقدية لكى يحافظوا على حياة الترف

<sup>(</sup>٩) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ٣ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>١٠) ابن الصيرفي ، المصدر السابق ، جـ٣ ، ص ٢٤١ ؛ ابن إياس ، المصدر السابق ، جـ٣ ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>١١) ابن أيبك الدوادار ، كنز الدرر ، جـ ٨ ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>١٢) ابن الصيرفي ، المصدر السابق جـ٣ ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>۱۳) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ۳۰ ، ص ١٨ .

و البذخ التى عاشوها ، على حين كان إنتاج البلاد من المصنوعات التى اشتهرت بها قد تواضع إلى أدنى حدوده (١٤) . وكانت النتيجة مزيداً من استنزاف رصيد البلاد من الذهب والفضة ومزيداً من التدهور الاقتصادى والأزمات الاقتصادية .

ومن ناحية أخرى ، فإن انعدام الأمن في ربوع البلاد كان يخلق هذا الاضطراب الاقتصادى في أحيان كثيرة . فقد سبب العربان كثيراً من المتاعب للسلاطين منذ بداية دولتهم وحين وهنت قبضة المدولة في أخريات أيامها صاروا يهاجمون القرى وينهبونها ، بل ويهاجمون المدن ، وفي كل مرة تخرج الميهم إحدى الحملات تفسد المزروعات وتنزل بالريف ألواناً من البلاء والظلم عما يزيد في متاعب الناس الاقتصادية ، وقد يتوقف جلب الغلال إلى أسواقه في القاهرة والفسطاط لهذا السبب (١٥٠).

كذلك كان التجار يفتعلون الأزمة الاقتصادية أحياناً ، لاسيا في زمن الفيضان حتى يمكنهم تحقيق الربح في ظل القلق الذي كان يساور الناس دائماً حول وفاء النيل إذ أدى تدهور الاهتهام بوسائل الرى إلى تكرار حوادث انقطاع الجسور ، أو تأخر الزراعة ، ثم ما يعقب ذلك من أزمات ، وقد كان التجار «عند ابتداء زيادة النيل كانوا يشرعون في مشترى الغلال وحوزها عندهم . . ثم يعقب ذلك توقف الزيادة فيغلو السعر » ومن الطريف أن المعاصرين كانوا يسمون مثل هذه الأزمة المفتعلة «الكذابة» (١٦) . على أن أخطر ما قاساه المصريون في ذلك العصر لم يكن ارتفاع الأسعار أو غير ذلك من مظاهر الأزمة الاقتصادية ، وإنها تلك السلسلة الرهيبة من الأوبئة والمجاعات . وسنحاول في الصفحات القليلة التالية أن نعرض لبعض مظاهرها حتى يمكن للقارىء أن يتصور مدى فداحة خطرها .

كانت أول مجاعة يرصدها مؤرخو عصر الماليك هي تلك التي حدثت سنة ١٦٢ هـ ( ١٢٢٥ م ) نتيجة لقصور النيل عن حد الوفاء ، واختفت الغلال والخبز من الأسواق تقريباً ، واضطر الناس إلى أكل حشائش الحقول وأوراق اللفت والكرنب (١٧) واستمرت الأسعار في تصاعدها حتى جنيت المحصولات الجديدة ، فأخذت الأسعار في النزول وانتهت الأزمة .

<sup>(</sup>١٤) في سنة ٧٩٠ هجرية كان عدد القزازين (صناع الأقمشة ) أكثر من أربعة عشر ألف نول في مدينة الإسكندرية. وانخفض العدد سنة ٨٣٧ هـ إلى ثمانياتة فقط لأن الظلم وجور الحكام شتتاهم في البلاد ( ابن الصيرفي ، نزهة المنفوس ؟ج٣، ص ٢٧٩) .

<sup>(</sup>۱۰) انظر علی سبیل آلمثال ابن الصیرفی ، إنباء ، ص۱۷ ،ص ۱۶۵ ــ ص ۱۶۵، ص ۱۵۳ ، ص ۱۹۲ . ص۱۹۵، ابن إیاس ، بدائع الزهور ، جــ۳،ص ۱۲ ــ ص ۱۳ ، ص ۲۳ ، ص ۲۵ ، ص ۶۳ ، ص ۷۱ ــ ص ۷۲ ،ص ۲۲ ، ص ۱۰۵ ، ص ۱۰۵ ، ص ۱۰۳ ، ص ۱۲۳ ،ص۱۳۳ .

<sup>(</sup>١٦) آين الصيرفي ، نزهة النفوس ، جـ٣ ، ص ٢٦١ ـ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>۱۷) المقریزی ، السلوك جرا ، ص ٥٠٦ العینی ، عقد الجهان ، حوادث سنة ٦٦٢ هـ ؛ ابن تغری بردی . المنجوم جد۷ ص٢١٣ . و يذكر النويری (نهاية الأرب ، جد٢٠ ، ق ٢٧) أن هذه المجاعة وقعت سنة ١٦١هـ.

وفى ما بين سنتى ٦٩٤ هـ ، ٦٩٥ هـ (٤ ـ ١٢٩٥ م) حدثت بجاعة رهيبة عقب هبوط نهر النيل ، وكانت الصورة قاتمة للغاية « فقد كثر الشح ، ووقفت الأحوال واشتد البكاء وعظم الضجيج في الأسواق من شدة الغلاء » ووصل الأمر بالناس إلى أكل القطط والكلاب والحمير والبغال ، حتى أن الكلب السمين صاريباع بخمسة دراهم ، والقط بثلاثة دراهم على ما يذكر ابن إياس (١٨).

وقد عاصر ابن أيبك الدواداري هذه المجاعة وشاهد بعض أحداثها وسجلها بقوله: «. . كان يقول الإنسان الفقير لبابة الله ، ويموت مكانه وعادوا يخرجون إلى الكيمان يلتقطون ما يكون مدفونا بها من حبة قمح أو شعير أو فول أو ما أشبه ذلك ، ولقد نظرت بعيني برا باب البرقية ظاهر القاهرة في الخندق برا السور جماعة كبيرة شبه الوحوش الضارية قد تغيرت عنهم ملامح الإنسانية ، وكل جماعة عندهم قدر ينتظرون الميتات التي تخرج وترمى بكيهان البرقية ، فيأخذونها بالضراب بينهم من قوى على صاحبه فيطبخونها يأكلونها . . » (١٩٠ ثم يحدثنا عن أن الناس صاروا يأكلون القطط والكلاب . ويذكر أن الناس صاروا يأكلون الأطفال ، ويأكلون بعضهم بعضاً . وعلى الرغم من تحفظنا من قبول مثل هذه الأقوال ، فالواضح أن عامة المصريين كانوا يقاسون الأهوال ويقعون فريسة سهلة للمجاعة حتى إنهم ينتظرون الميتات التي تلقى إليهم من القلعة أو قصور الأمراءالذين لاتنالهم المجاعة بالأذي. بيد أن المجاعة سرعان ما كانت تجر الوباء وراءها . ففي أثناء هذه المجاعة مات آلاف الناس جوعا ، وانتشرت جثثهم في كل مكان ؛ فانتشر الوباء وصار الناس يتساقطون صرعى الجوع والمرض في الطرقات والحقول ، وعلى صفحة النهر والترع . وأخذت الكلاب تنهش جثث الضحايا ، على حين يطاردها الأحياء لكي يأكلوها . ولم يجد الموتى من الغرباء من يدفنهم « . . لاشتغال الأصحاء بموتاهم والسقماء بأمراضهم . . . » وخلت القرى من سكانها لدرجة أن القرية التي كان بها مائة شخص لم ينج منها سوى حوالي العشرين على ما تذكره مصادر تلك الفترة . وكان تأثير هذه المجاعة رهيبا بحيث أثرت على مقدرات الدولة كما سنري (٢٠).

وقد شهدت الفترة ما بين عام ٦٩٥ هـ ( ١٢٩٥ م ) وعام ٧٤٩ هـ ( ١٣٤٨ م ) عدة مجاعات وأوبئة كان سببها في غالب الأحوال راجعا إلى قصور فيضان النيل عن الوفاء ، ولكن تأثيراتها لم تكن مدمرة مثل المجاعة السابقة (٢١).

<sup>(</sup>۱۸) ابن إياس ، بدائع الزهور (ط . بولاق ) ، جـ ۱ ، ص ١٣٣ \_ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>١٩) ابن أيبك ، كنز الدرر ، جـ ٨ ، ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>۲۰) المقریزی ، السلوك جـ ۱ ، ص۸۰۸ ـ ص ۸۱۵ ، إغاثة الأمة ص ۳۷ ـ ص ۳۸؛ النویری ، نهایة الأرب . جـ ۲ ، ص ۲۹۷ ـ ص ۲۹۱ ؛ السیوطی حسن المحاضرة ، جـ ۲ ، ص ۲۹۷ ـ ص ۲۹۸ . ص ۲۹۸ . ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup>۲۱) ابن أيبك المصدر السابق جــ ٩ ص ٢٥٨ ، ص ٣٥٩ ؛ ابن الوردى ، جــ ٢ ، ص ٣٤٩ ؛ المقريزى ، السلوك . جــ ١ ص ٨١٥ ، يتبع .

وجاءت سنة ٧٤٩ هـ لتشهد ذلك الوباء المروع الذى اجتاح الأرض من أقصاها إلى أقصاها ليخرب البناء السكانى في العالم المعروف آنذاك . وقد كان هذا الوباء المروع مقدمة لتناقص أعداد السكان في الشرق الأدنى وفي أوربا على حد سواء (٢٢) . وقد عرف المسلمون هذا الوباء الشامل باسم «الفناء الكبير» . على حين عرفه الغرب الأوربى باسم «الموت الأسود Black Death » وكان من أعراض هذا الوباء الذى أفاض المؤرخون والرحالة في وصف تأثيراته أن يبصق المصاب دما ثم يصيح ويموت . وقد بدأ هذا الوباء المروع ينشب أنيابه في مصر في خريف سنة ٧٤٨ هـ (١٣٤٧ م) ثم اشتدت وطأته مع بداية العام التالى . واستمر يمزق في الجسد المصرى حوالي عامين . وقد تراوحت أعداد ضحاياه ما بين عشرة آلاف وعشريان ألف نسمة يوميا . وتزايد عدد الموتى بحيث صار الناس أعداد ضحاياه ما بين عشرة آلاف وعشريان ألف نسمة يوميا . وتزايد عدد الموتى ، كها انقطع البعض أكما والأبواب والألواح الخشب . وانقطع البعض لتغسيل الموتى ، كها انقطع البعض الأخر للصلاة عليهم . ويبدو أن القبور كانت أقبل من أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة ، فلجأ الناس إلى دفن عدة جثث في الحفرة الواحدة .

وامتلأت الطرقات والمساجد بجثث الضحايا ، وكان الوباء فتاكاً لدرجة أن الأدوية لم تكن تجدى نفعا ، وذلك « لسرعة الموت » ، وصار الموت يطالع الناس فى كل الطرقات « . . فلا تجد بيتا إلا وفيه صيحة ، ولا تمر بشارع إلا وفيه عدة أموات . . » .

وقد شمل هذا الوباء كل شيء ، فقد امتد أثره إلى « . . . حيتان البحر ، وطير السهاء ، ووحش البر » . كذلك فسدت الزراعات بفعل وجود الدود فيها ، كها تسممت الأسهاك في النهر والترع والبحرات .

ثم أخف الوباء يتناقص فى سنة ٧٥٠ هـ ، وما لبث أن ارتفع نهائيا (٢٣) ، ولكن آثاره ونتائجه ظلت تفرض نفسها على الحياة المصرية فترة طويلة ، بل إننا لا نغالى إذا قلنا إن هذا الوباء كان هو المقدمة الحقيقية للتدهور العام الذى بدا أشد وضوحا مع مطلع القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر الميلادى ) .

or, A social and economic hist., pp. 301, ff Asht(YY)

وعن تأثير « الموت الأسود Black Death على حضارة أوربا العصور الوسطى انظر رواية الشاعر القصاص الإيطالى : عيوفاني بوكاشيو Giovanni Boccaccio ) التي يعتقد أنه جمعها من أقوال الفارين من هذا الوباء : the Decameron (translated by J. M. Rigg, George Routledge and sons, London 1995), pp. 4-12.

<sup>(</sup>۲۳) المقریزی ، السلوك جـ ۲ ، ص ۳۲۱ ، یتبع ؛ العینی ، عقـد الجیان ، جـ ۲۶ ، حوادث سنة ۷۶۹ هـ ، وسنة ۷۵۰ هـ ، ۲۰۰ هـ ، النجوم ، جـ ۱۰ ، ص ۲۰۶ ، السیوطی ، حسن المحاضرة جـ ۲ ، ص ۳۰۳ .

وبعد هذا الوباء المروع تعرضت البلاد لعدة أوبئة نذكر منها الوباء والمجاعة المتقطعة التي عاصرها المؤرخ تقى الدين المقريزي ، والتي استمرت من سنة ٧٩٦ حتى سنة ٨٠٨ هـ . وقد هاله ما شاهده أثناء هذه المجاعة ، ولمس بنفسه أسبابها الحقيقية ، ومن ثـم أفرد كتابا لهذا الموضوع هو كتابه المسمى « إغاثة الأمة بكشف الغمة » (٢٤) . وفي هذا الكتاب تعرض مؤرخنا لأهم المجاعات التي ألمت بمصر منذ القدم وحتى سنة ٨٠٨ هـ وقد تضمن هذا الكتاب معلومات قيمة وهامة عن أوضاع مصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ذلك الحين. كما وضع يده على أهم المجاعات ولخصها في قوله « إذا تأخر جرى النيل بمصر يمتد الغلاء سنين » ، ذلك أن الناس تضطر إلى استهلاك المخزون من الغلال القديمة ، والتي يستخدم جزء منها في زراعة المحاصيل الجديدة عند وفاء النيل ، ويأتي عام جديدة ليجد أن التقاوى قد استهلكت . وهكذا كان تأخر الفيضان سنة يؤدى ، بالتداعى ، إلى سلسلة من سنوات القحط والمجاعة . وهذا ما يصدق على المجاعة التي نحن بصددها ، فقد بدأت بقصور النيل فعلا ثم استمرت عدة سنوات بشكل متقطع . وكان طبيعيا أن يصحبها الوباء الذي يذكر المقريزي وغيره (٢٥) أنه قضى على أكثر من نصف سكان البلاد. وقد أرجع المقريزي سبب هذه الحال الرهيبة إلى « . . سوء تدبير الزعماء والحكام ، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد . . » (٢٦) . وقد شهدت السنوات الماثة الأخيرة من عصر سلاطين الماليك عدة مجاعيات وأوبئة لعل من أشهرها الأوبئة الثلاثة التي رزحت البلاد تحت وطأتها في عصر السلطان قايتباي ، وكان آخرها سنة ٨٦٧ هـ ( ١٤٩١ م ) . وتذكر مصادر تلك الفترة أن واحداً من هذه الأوبئة قضى على حوالي مائتي ألف شخص ، وهلك فيه ثلث الماليك تقريبا ، بل إن السلطان فقد ابنته وزوجته في يوم واحد على الرغم من مستوى معيشة الحكام الذي لا يمكن مقارنته بمستوى معيشة عامة الناس. وصاحب هذه

والحقيقة أن الأوبئة والمجاعات في ذلك العصر ، لا سيها في شطره الثاني ، كثيرة ومترادفة بحيث لا يمكن أن نتتبع كلا منها على حدة ، ولكنها جميعا تشترك في كونها تحالفت مع ظلم الحاكمين وعبث العربان واللصوص والمهاليك المفسدين لطحن جموع المصريين ، فقد عاشت في مصر آنذاك طائفة

الأوبئة مجاعة رهيبة أمسكت بخناق الناس، على حين انفجر الصراع بين طوائف الماليك ليزيد من

المساحة القاتمة الكئيبة في الصورة (٢٧).

<sup>(</sup>٢٤) نشره الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكتور جمال الدين الشيال ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٠ م .

<sup>(</sup>۲۰) المقریزی ، إخانة الأمة ، ص ٤١ ـ ص ٤٣ ، السلوك جـ ٣ ، ص ٨٧٦ ، ٨٩١ ، ص ١٠٠٣ ، ١١٩ ، ١٠٠١ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، جـ ١٣ ، ص ٥٢ ؛ العینی ، عقد الجیان ، جـ ٢٥ ، ق ٤٠ ، ق ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢٦) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>۲۷) ابن الصیرفی ، إنباء الهصر ، ص ٤٦ ، ٥٠ ـ ص ٥٩ ، ص ٦٠ ـ ص ٦١ ؛ ابن إیاس بدائع الزهور ، جـ ٣ . ص ١٨ ، ٣٧ ، ١٢٥ .

كبيرة من سواد العامة الذين لا يكادون يحصلون على قوت يومهم ، أو يجدون ما يستر أجسادهم . فضلا عن جماهير الفلاحين الذين كانت حياتهم فى عصر سلاطين الماليك تجسيداً لمأساة الإنسان حين تتضافر عليه كوارث الطبيعة وظلم الحكام . وكان طبيعيا أن تبدو الحياة مستحيلة وكريهة فى نظر عامة المصريين بسبب عوامل الإحباط المتحكمة فى حياتهم اليومية .

ومهما يكن الأمر ، فإننا ينبغى أن نقدم محاولة إحصائية للمجاعات والأوبئة فى كل من عصر البحرية وعصر الجراكسة ، لعل تحليلها ودراستها يمكن أن تساعدانا على زيادة توضيح الصورة .

## جدول المجاعات والأوبئة زمن الماليك البحرية (٢٨)

| الوصف والملاحظات                                             | سنة وقوع المجاعة أو الوباء |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| قصر النيل عن حـد الوفاء ، فارتفعت أسعار الغـلال ، وتكالب     | ۲۲۲ هـ (۱۲۲۵ م)            |
| الناس على الأفران وحوانيت الخبر ، ثم اضطروا لأكمل أوراق      | ,                          |
| اللفت والكرنب ، لم يكس هناك ضحايا بسبب تدخل بيبرس            |                            |
| و إلـزامـه للأمـراء بـإطعـام الفقراء ، وحين ظهـرت المحصـولات |                            |
| الجديدة ارتفع الوباء .                                       |                            |
| انتشر في البلاد مرض وبائي ، كان أكثر ضحاياه من النساء        | ۲۷۲ هـ ( ۱۲۷۳ م )          |
| والأطفال ويبدو أنه لم يكن ذا تأثير خطير .                    | ·                          |
| مجاعة رهيبة ووباء نتيجة للفيضان الهابط في ذلك الوقت .        | 3PT_0PT a_                 |
| قضى الـوبـاء على أعداد كبيرة مـن السكـان . وتخلخـل البنـاء   | (۱۲۹۰-۹۶)                  |
| السكاني في الريف على وجه الخصوص .                            | ·                          |
| انتشار مرض وبائي ولكنه لم يتسبب في موت الكثيرين ، كما        | ۷۰۹هـ(۱۳۰۹م)               |
| حدث في السنة نفسها أن قصر النيل عن الوفاء وارتفعت الأسعار    | 1                          |
| حدث الوباء عقب هبوب ريح سوداء أعقبها مطر. ولكن               | ۲۱۳هـ(۱۳۱٦م)               |
| انتشاره كان في بلاد الصعيد فقط على ما يبدو.                  | 1                          |
| انتشر الطاعمون ، بيد أن ضحاياه كانوا من القلة بحيث أغفلت     | ۲۰ هـ (۱۳۲۰م)              |
| بعض المصادر ذكره .                                           | •                          |
| انتشار محدود لأحد الأمراض الوبائيسة وصفته المصادر بأنسه      | ۷۳۱ هـ ( ۱۳۳۰ م )          |
| « وباء يسير » .                                              | •                          |
|                                                              | <del></del>                |

(٢٨) مصادر معلوماتنا عن هذا الجدول والجدول الآخر موضحة في كتابنا « النيل والمجتمع المصرى، ص ١٢٩ ، يتبع ·

#### سنة وقوع المجاعة أو الوباء

#### الوصف والملاحظات

( - 1440 ) 747

في عصر السلطان « الناصر محمد بن قلاوون » توقف النهر · عن النزيادة ، وحدثت مجاعة ولكن أمكن التغلب عليها قبل أن تستشرى ، فقد أمر السلطان بتوزيع الغلال على الفقراء من الشون السلطانية وشون الأمراء .

> ٧٤٧ هـ (٢٤٣١ م) ٧٤٨ هـ/ ٧٤٩ هـ (٤٧ ـ ١٣٤٨ م) «الفناء الكبير»، أو الموت الأسود.

حدثت أزمة اقتصادية ، ويبدو أن تأثرها كان محدوداً.

١٢٧هـ (١٣٥٩ م)

وباء بالقاهرة وبلاد الوجه البحرى استمر حتى السنة التالية ومات فيه كثير من الأعيان.

٤٢٧هـ(٢٢٣١م)

انتشرت بعض الأمراض الوبائية في القاهرة وعامة بلاد الوجه البحري ، ولكن ضحاياها كانت محدودة للغاية .

۲۲۹هـ(۱۳۲۷م)

وباء شديد الوطأة استمر يحصد الأرواح على مدى أربعة شهور ، وبلغ عدد ضحاياه في القاهرة والفسطاط حوالي مائة نفس يوميا ممن سجلهم ديوان المواريث.

٥٧٧ هـ ( ١٣٧٣ م )

توقف نهر النيل عن الزيادة في موسم الفيضان ، ومات عدد ضخم من ذوات الأربع ، ثم أنشبت المجاعة أظفارها الحادة في الناس. وأخل ضحايا الجوع يتساقطون في كل مكان .

٢٧٧ هـ ( ١٣٧٤ م )

نتيجة لما حدث في العام السابق، انتشرت الأمراض الوبائية الفتاكة وتقدر المصادر عدد الذين سجلتهم الأوراق الرسمية بحوالي مائتين ، وعدد الضحايا المجهولين بحوالي خمسمائة يوميا .

۷۷۷ هـ ( ۱۳۷۵ م )

استمرت المجاعة والوباء ، وأخذ الناس يأكلون القطط والكلاب والميتات . كما تذكر المصادر أن بعض الناس كانوا يبيعون أطفالهم بل يـذكر ابن حجر أن بعضهم أكل الأطفال.

## سنة وقوع المجاعة أو الوباء

#### الوصف والملاحظات

٧٧٩ هـ ( ١٣٨٧ م ) كانت بقايا المجاعة والوباء مازالت باقية ، ولو أن عدد الضحايا قل كثيراً .

بدأ الوباء في مدينة الإسكندرية ، ثم أخذ ينتشر تدريجياً حتى عم بلاد الوجه البحرى ، والعاصمة . ويذكر المؤرخون أن عدد ضحايا هذا الوباء في مدينة القاهرة قد بلغ حوالي ثلاثهائة نسمة في اليوم الواحد ، عدا الضحايا المجهولين « الطرحاء » الذين كانت جثثهم توجد ملقاة في كل مكان .

۲۸۷ هـ ( ۱۳۸۰ م ) ۲۸۳ هـ ( ۱۸۳۱ م )

هذه ، بشكل عام ، أهم المجاعات والأوبئة التى شهدتها مصر فى عصر الماليك البحرية ، أو فى عصر دولة الماليك الأولى ، كما يحلو لبعض الباحثين أن يسميها . والجدير بالذكر أننا قد أغفلنا ذكر الكثير من الأزمات الاقتصادية التى عسادة ما كانت حوليات ذلك العصر تصفها بأنها « غلوة خفيفة» ، وذلك لأنها غالباً ما كانت من نتائج الأوبئة والمجاعات أو من المظاهر المصاحبة لها وهو ما سنوضحه فيها بعد .

والمتأمل في الجدول السابق يخرج بعدة استنتاجات لعل من أهمها أن ذلك العصر ، الذي امتد في الزمان لأكثر من مائة وثلاثين عاما ، لم يشهد سوى ثلاثة أوبئة كبرى ، كان أحدها هو الوباء الشامل الذي اكتسبح أنحاء المعمورة في أواسط القرن الرابع عشر والاستنتاج الثاني هو أن معدل حدوث المجاعات والأوبئة في مصر قد ارتفع بعد هذا الوباء الشامل ، أو « الفناء الكبير » على حد تعبير ذلك العصر . وعلى الرغم من أن مؤرخي تلك الفترة قد أسهبوا في وصف تفاصيل كل من هذه الأوبئة ، فالواضح أن البناء الاجتماعي في مصر لم يبدأ في التخلخل إلا بعد منتصف القرن الرابع عشر ، أي بعد « الفناء الكبير » . وهو التخلخل الذي تبدت مظاهره واضحة وارتفع معدله بسرعة في عصر الجراكسة على ما يكشف الجدول .

## جدول المجاعات والأوبئة زمن الماليك الجراكسة

| الوصف والملاحظات                                                                                                                                             | سنة وقوع المجاعة أو الوباء          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| حدث غلاء في القاهرة ، ويبدو أنه كان من بقايا نتائج<br>الوباء الذي حدث في العامين السابقين .                                                                  | ٤٨٧ هـ ( ٢٨٣٢ م )                   |
| حدث غلاء في العاصمة بسبب المنازعات السياسية<br>والتنافس على العرش .                                                                                          | ۷۸۷ هـ (۱۳۸۰ م)                     |
| انتشر الوباء فى الإسكندرية ، ويبدو أنه لم ينتشر خارجها .<br>انتشر فى القاهرة وضواحيها وباء قضى على عسدد من                                                   | ۸۸۷ هـ ( ۲۸۳۱ م )<br>۹۷ هـ / ۲۹۷ هـ |
| السكان ، وقد ظل هذا الطاعون متفشياً في البلاد حتى سنة V۹۱                                                                                                    | (۸۸71 / ۹۸71 م)                     |
| انتشر مرض وبائي قضي على أعداد هائلة من الأبقار حتى كادت أن تختفي من مصر، ونتج عن ذلك أن ارتفعت                                                               | ٤٤٧هـ(١٤٣١م)                        |
| أسعار اللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من المواد الغذائية .<br>بدأ الوباء ينتشر في مدينة الإسكندرية .<br>بدأت المجاعة الكبرى الرهيبة التي استمرت حوالي ستة      | ۹۶۷هـ(۲۶۲۱م)<br>۲۶۷هـ(۳۶۳۱م)        |
| عشر عاما بصورة متقطعة وقد صحبها الطاعون وغيره من الأمراض الوبائية في كثير من مراحلها ، ويذكر المقريزي أن هذه المجاعة المخيفة كانت هي فاتحة التدهور الاقتصادي |                                     |
| لمصر ، ويؤكد المؤرخ الكبير هذا الرأى فى كل مناسبة ، وفى جميع كتبه عن مصر .                                                                                   |                                     |
| نتيجة المجاعبة التي بدأت في العام الماضي ، حدثت أزمة اقتصادية شديدة وصحبها الوباء ليزيد الطين بلة .                                                          | ۷۹۷هـ(۲۹۹۶م)                        |

| و الوباء | المجاعة أ | وقوع | سنة |
|----------|-----------|------|-----|
|----------|-----------|------|-----|

| ۹۹۷ هـ ( ۱۳۹۲ )م                                                       | انتشر الوبساء واستمر ثـلاثـة شهـور وقضي على عـدد مـن<br>السكان . |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۸ هـ (۱۳۹۷ م)                                                        | انتشرت أمراض وبائية في القاهرة وبلاد الوجه البحرى .              |
| ۲۰۸هـ(۱۳۹۹م)                                                           | حدثت أزمة اقتصادية ، واختفت المواد الغذائية وارتفعت              |
| 4 11 10 2011                                                           | الأسعار وفي هممذه السنة أيضا انتشر مسرض « السعال                 |
|                                                                        | والباردة» ولكن المصادر لا تحدثنا عن وقوع ضحايا .                 |
| ٤٠٨ هـ (١٤٠٢ م)                                                        | توقف النيل عن الزيادة في موسم الفيضان ، فارتفعت                  |
| 4                                                                      | الأسعار واختفى الخبز من العاصمة ثلاثة أيام .                     |
| ۲۰۸ هـ (۲۰۶۲م)                                                         | اشتدت الأزمة التي لاحت بوادرها في العام السابـق ، ثم             |
| (1,0,0,0,0)                                                            | انتشر مرض وبائي بين الفقراء من الناس وقضي على عدد                |
|                                                                        | كبير منهم ، وتبع ذلك اشتداد الأزمة الاقتصادية .                  |
| ۷۰۷ هـ (۲۰۶۶م)                                                         | استمر الوباء يفتك بالعامة ، ثم مد مخالبه إلى غيرهم.              |
| (7.4 4)2                                                               | وزادت حدة الأزمة الاقتصادية .                                    |
| ۸۰۸هـ (۱٤۰۵م)                                                          | وقع طاعون شامل في بـ لاد الصعيد ، ويبدو أن أثره كان من           |
| \(\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \(\frac{1}{2} \cdot \) | العنف بحيث « شمل الخراب غالب بلاد الصعيد » ،                     |
| ۱۱۰ هـ (۱٤۰۷ م)                                                        | يذكر السيوطي أن الطاعون انتشر في البلاد .                        |
| ۲۱۸هـ(۴۰۶۱م)                                                           | بدأ الوباء ينتشر في البلاد المصرية .                             |
| ۱۲۸هد(۱۶۱۰م)                                                           | زادت حدة انتشار الطاعون وقضى على عدد كبير من الناس               |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                 | في العاصمة وغيرها .                                              |
| ۲۱۸هـ(۱٤۱۳ م)                                                          | يذكر ابن حجر والسيوطي أن الطاعون انتشر بمصر وقضي                 |
| ζ (τ ( ) ) Σ ( ) ( )                                                   | على كثيرين .                                                     |
| ۸۱۸ هـ(۱٤۱۵م)                                                          | انتشرت الأمراض الوبائية ، كما أمسكت الأزمة الاقتصادية            |
| (   1   1   7   7   7   7   7   7   7   7                              | بخناق البلاد ، وجاءت الفتن والاضطرابات السياسية لتزيد            |
|                                                                        | من وطأة الموقف .                                                 |
| ۱۲۸ هـ(۲۱۶۱م)                                                          | استمرت الأمراض الوبائية في الانتشار حتى شملت كل                  |
| \r \c \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \                             |                                                                  |

وإختفاء بعض السلع .

الوصف والملاحظات

انحاء البلاد . وصحب ذلك ارتفاع شديد في الأسعار

# سنة وقوع المجاعة أو الوباء

| امتد الـوباء إلى المنـاطق الغـربية بمصر ، فـانتشر في مدينـة             | ۲۸هـ(۱۶۱۷م)     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| الإسكندرية ومدينة دمياط .                                               |                 |
| انتشر الطاعون في أنحاء البلاد . ويبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲۲۸هـ(۱۶۱۹م)    |
| القاهرة ، ثم امتد شرقاً وغرباً إلى إقليمي الشرقية والغربية .            | •               |
| استمر الطاعون يفتك بالناس ووصل تأثيره إلى الإسكندرية .                  | ۲۲۸ هـ (۲۲۱ م)  |
| انتشر الوباء في مدينة دمياط ، وتسبب في القضاء على عدد                   | ۸۲۸هـ(۲۶۶۶م)    |
| كبير من الأطفال والرقيق .                                               | ·               |
| بدأ الوباء ينتشر في بلاد الصعيد الأعلى ، حيث قضى على                    | ۱۳۲۷هـ (۱۳۲۷م)  |
| كثيرين من سكان هذه المناطق .                                            | 1               |
| انتشر الوباء ليشمل أغلب مناطق الوجه البحري فضلا عن                      | ۳۳۸ هـ (۲۶۱۹م)  |
| القاهرة وقضى على طوائف بأكملها من الأجانب المقيمين                      | '               |
| بمصر آنذاك ، والمثير للانتباه أن هذا الوباء قد انتشر في شتاء            |                 |
| تلك السنة ، على الرغم من أن الربيع والصيف كانا دائما                    |                 |
| يشهدان انتشار الأوبئة . وقد قضى هذا الوباء المروع على                   |                 |
| أسهاك الأنهار والبحيرات والتهاسيح وعلى المذتاب والظباء في               |                 |
| الصحراء المصرية . ضحايا هذا الـوباء أكثر من مـاثة ألف                   |                 |
| إنسان وفقا لأقل التقديرات كما يذكر ابن الصيرفي .                        |                 |
| شهدت تلك السنة انتشار الوباء ، وتوقفت أحوالهم ، وتزايد                  | ۱۶۸ هـ (۱۶۳۷ م) |
| ظلم الحكام عليهم . وقد قضى الوباء على عدد كبير من                       |                 |
| السكان ؛ ثم امتد ليطول بمنجله الرهيب الأغنام والدواب                    |                 |
| بأسرها ، فضلا عن القطط والكلاب والدجاج والنحل .                         |                 |
| بدأ الوبساء ينتشر منذ أواخر سنة ٨٤٧ هـجريــة ، وكان أكثر                | ۸٤٧ هـ/ ۸٤٨ هـ  |
| ضحاياه من الأطفال والرقيق. واستمر هذا الوباء قائها حتى                  | (7331/33319)    |
| سنة ٨٤٨ هـ ثم ارتفع عن البلاد .                                         |                 |
| ظهر الطاعون في مصر                                                      | ۲۵۸ هـ(۱٤٤٨ م)  |
| حدثت بالبلاد أزمة اقتصادية عنيفة نتيجة لعدم وفاء النيل .                | ٣٥٨ هـ (٤٤٦ م)  |
| تم موت كثير من الأبقار لعدم توفر العلف ، فارتفعت                        |                 |
| الأسعار وتكالب الناس على الأفران وحوانيت الغلال .                       |                 |
|                                                                         |                 |

| أو الوباء | المجاعة | وقوع | سنة |
|-----------|---------|------|-----|
|-----------|---------|------|-----|

۹۰۳ هـ (۱۶۹۶ م)

### الوصف والملاحظات

| ظلت الأزمة قائمة وتفاقمت الأمور ، ولكن يبدو أن الأمور     | ۸۵۵/۸۰٤ مـ        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| لم تصل إلى حد المجاعة وسقوط الضحايا .                     | (۱٤٥٠_ ١٤٥١م)     |
| انتشر الطاعون بالقاهرة والفسطاط ، ثم أخذ ينتشر في سائر    | ٤٧٨هـ(٥٩١م)       |
| أنحاء البلاد ، ومات فيه عدد ضخم من السكان على ما          | ,                 |
| یذکر المؤرخ ابن تغری بردی .                               |                   |
| بدأ الوباء في الإسكندرية ثم تطرق إلى إقليم البحيرة ؛ ومنه | ۸۷۳ هـ ( ۱۶٦۷ م ) |
| إلى جميع أنحاء البلاد ، وكان ضحاياه في غالبهم من          |                   |
| الأطفال والماليك ، والعبيد والجوارى والغرباء ، وقد صحبه   |                   |
| غلاء شديد في الأسعار وفيه ماتـت ابنة السلطان قـايتباي     |                   |
| وحفيدته . والجدير بالذكر أن هذا هو الوباء الأول من ثلاثة  |                   |
| أوبئة كبرى شهدها عصر ذلك السلطان .                        |                   |
| الوباء الثاني في عصر السلطان الأشرف قايتباي ، توفيت فيه   | ۱۸۸ هـ ( ۱۷۷ م)   |
| أخـت السلطان وحـوالي ألفين مـن ممـالكيه ، فضـلا عـن       | *                 |
| الأعداد الكبيرة مسن المصريين . وبدأ يخف مع مسوسم          |                   |
| الخياسين .                                                |                   |
| فشت في الناس أمراض حادة ومات بذلك جماعة ، ولكن            | ٨٨٨هـ(٢٨٤٢م).     |
| يبدو أن تأثير هذه الأمراض الوبائية كان محدودا .           |                   |
| حلت بالبلاد مجاعة من جراء قصور النيل زمن الفيضان .        | ۸۹۲ هـ(۲۸۱ م)     |
| وكان عدد الموتى كبيراً في كل يوم لعدم استطاعتهم الحصول    | ·                 |
| على ما يدفعون به غائلة الجوع .                            |                   |
| انتشر الوباء في مصر وأهلك عدداً كبيراً من السكان قدرهم    | ۸۹۷هـ(۱۶۶۱م)      |
| المؤرخ ابن إياس بحوالي مائتي ألف إنسان .                  | •                 |
| قصر النيل عن حد الوفاء ، ولم تـرو أغلب الأراضي الزراعية   | ۹۹۸ هـ (۱۶۹۳م)    |
| وكانت النتيجة أن ارتفعت الأسعار واختفى القمح والخبز       | ·                 |

وغير ذلك من مظاهر الغلاء .

على البلاد في العام التالي .

ظهر الطاعون في سنة ٩٠٢ هجرية ، ثم بدأت وطأته تثقل

#### الوصف والملاحظات

#### سنة وقوع المجاعة أو الوباء

| عاد الطاعون مرة أخرى ، ولكنه كان أخف وطأة .         | ٤٠٤ هـ(٨٩٤١م)  |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| بدأ الطاعون خفيفا في سنة ٩٠٩ هجرية ، ثم اختفي لمدة  | ۹۰۹ هـ ۹۱۰ هـ  |
| ثمانية شهور تقريبا ليعود في سنة ٩١٠ هـ بصورة أشد    | (۲۰۰۲/ ۲۰۰۲م)  |
| وأعنف مما كان عليه                                  | · ·            |
| ظهر الطاعون في بلاد الصعيد .                        | ۱۱۲ هـ (۲۰۰۱م) |
| ظهر الوباء في مدينتي الإسكندرية ورشيد وبعض مناطق    | ۹۱۸ هـ (۱۵۱۲م) |
| الساحل الغربي ، ولكنه لم يدخل إلى القاهرة والفسطاط  | ·              |
| وصل الوباء في انتشاره إلى العاصمة حيث بدأ يقضى على  | ۱۹۹ هـ(۱۵۱۳م)  |
| العبيد والجوارى ، ومع حلول الخاسين اشتدت وطأته ، ثم | •              |
| أخذ يفتك بالناس عموما .                             |                |

لاشك أن المقارنة السريعة بين الجدولين تعطى انطباعاً لا يخطئه الباحث عن مدى الفرق في منحنى التدهور في كل من عصر البحرية ، وعصر الجراكسة ، فإنه فضلا عن الفارق الكمى الكبير المتمثل في عدد الأوبئة والمجاعات يتضح أن الذبول السكاني قد بات واضحاً بشكل حاسم . كها أن ما يلفت النظر في الجدول الثاني أن مدة استمرار الأزمة قد طالت بشكل واضح ، بحيث كان يمكن للمجاعة أو الوباء ، أو كليهها ، أن تستمر على مدى ثلاث أو أربع سنوات . ومن الطبيعي أن يمكن للمجاعة أو أسباب ، تفسر هذه الظاهرة ، وإذا كنا قد تعرضنا لبعض هذه الأسباب من قبل ؛ فإن تحليلنا لموقف الدولة من هذه الأزمات من ناحية ، واستعراضنا لنتائج وآثار الأوبئة والمجاعات من ناحية ثانية ، يمكن أن يصلا بنا إلى تصور واضح للظاهرة التي ارتبطت الأسباب والنتائج فيها ببعضها بشكل مثير .

أما عن موقف الدولة أثناء هذه الأزمات ، فالحقيقة الواضحة فيه أنه اختلف في عصر الدولة الأولى عنه في عصر الدولة الشانية بشكل عام ، بيد أن الموقف كان متشابها من حيث كونه إفرازاً للعلاقات بين الحكام والمحكومين في ظل النظام الإقطاعي العسكري الذي ارتكزت عليه دولة الماليك ، ومن حيث كونه تعبيراً جزئياً عن الواجهة الدينية التي حرص الماليك على التخفي وراءها طوال ذلك العصر .

فنى عصر السلطان الظاهر بيبرس حدثت مجاعة سنة ٦٦٢ هـ، وقبل أن تتفاقم الأزمة ، أمر السلطان بإحصاء المحتاجين والفقراء ، والتزم بإطعام عدد منهم ، كما ألزم الأمراء وكبار رجال الدولة والأعبان والتجار والأثرياء \_ كل حسب قدرته \_ بأن يطعم كل واحد منهم عددا آخر بشرط أن يستمر الفقير في تناول نصيبه اليومى من الطعام على مدى ثلاثة شهور ، وتم تنفيذ ذلك بالفعل حتى أمكن المقير في تناول نصيبه اليومى من الطعام على مدى ثلاثة شهور ، وتم تنفيذ ذلك بالفعل حتى أمكن اجتياز الأزمة (٢٩) وقد تكرر الأمر نفسه أثناء المجاعة التي ألمت بالبلاد في عهد السلطان العادل كتبغا فيها بين سنتى ١٩٤ هـ و ١٩٥ هـ . فقد أمر السلطان بعد أن اشتدت وطأة المجاعة ، بجمع الفقراء والمحتاجين ، وألزم الأمراء والأعيان والتجار بأن يطعم كل واحد منهم عدداً معيناً من الجياع . فكان البعض يطعمونهم لحم البقر في المرقة ومعسه الخبز ، على حين كان البعض الآخر يفرق عليهم الكعك ، ويعطيهم البعض الرقاق « فخف ما كان بالناس من الفقر . . » (٣٠٠) ، كذلك حدث سنة الكعك ، ويعطيهم ، ونسودى في العاصم بألا يهارس الجياع الشحاذة « وأى حرفوش شحذ يقسم أن وتكرر الشيء نفسه أثناء أزمة سنة ٨٠٨ هـ (٣٢) . ولعلها كانت المرة الوحيدة التي يصلب «٢١).

كذلك كان الخبر يوزع على المتعبدين ، أو الفقراء على حد تعبير العصر ، فى الجوامع وعلى الصوفية فى الزاويا والخانقاوات والربط وغالبا ما كان هذا الخبز الذى يوزع أثناء الأزمات يخرج من الشون السلطانية (٣٣).

وينبغى أن نلاحظ أن هذا التصرف من قبل سلاطين الماليك كان يصدر عن تصور دينى يجعل منه إحساناً وصدقة للتخفيف من حدة الأزمة على عامة الناس ، ولم يكن يصدر عن موقف تلتزم فيه المدولة برعاية الناس وتقديم الخدمات العامة لهم ، إذ إن مثل هذه المفاهيم كانت غائبة عن مجال العلاقة بين سلاطين الماليك ورعاياهم . بل أن هذا التصرف الأخلاقي الطابع تلاشي في عصر المجراكسة وحل محله موقف مناقض تماما ، فقد كان السلاطين وكبار الأمراء يحتكرون الغلال في شونهم ، ويشترونها حين يكون سعرها منخفضا ويخزنونها حتى وقت الأزمة فيبيعونها بسعر يحقق لهم

<sup>(</sup>۲۹) النويرى ، نهاية الأرب ، جـ ۲۸ ، ق ۲۷ العينى ، عقد الجهان ، حوادث سنة ٦٦٢ هـ ؛ المقريزى السلوك جـ ١ ص ٢٠٠ ، ٧٠٧ .

<sup>(</sup>٣٠) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>۳۱) المقريـزى ، السلوك ، جــ ۳ ، ص ۲۳۰ ، العينى ، عقد الجهان ، جــ ۲۶ ، ق ۱۸۳ ؛ ابن إيـاس ، بدائع الزهور ، جـ ۲ ص ۲۲۹ (بولاق) .

<sup>(</sup>۳۲) ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ۱۳ ، ص ۵۲ ، يتبع .

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه ، جـ٧ ، ص ٢١٣ ـ ص ٢١٤ ؛ ابن إياس ، المصدر السابق ، جـ١ ، ص ٣٠٦ .

مكسبا كبيرا (٣٤) وهو ما يمكن تفسيره في ضوء التدهور الشامل لكافة مناحي الحياة المصرية آنذاك.

وثمة تصرف آخر كانت الدولة تلجأ إليه لمعالجة الأزمة ، فكثيراً ما كان يحدث في عصر الدولة الأولى أن يأمر السلطان بإخراج الغلال من الشون السلطانية ، ويتم توزيع القمح على الطحانين لكى يقوموا بطحنها لأصحاب الأفران والمخابز حسب طاقة كل منها ، وذلك بقصد تخفيف وقع الأزمة على الناس (٣٥) . كذلك كان السلطان يأمر ، أحيانا ، بأن يتم بيع الغلال المستخرجة من الشون السلطانية « للضعفاء والأرامل » ، كها كان يتم في بعض الأحيان ، تحديد الحد الأقصى للكمية المسموح لكل فرد بشرائها حتى لا يلجأ الناس إلى التخزين « ويقع الحجر على من يخزن » ففي سنة المسلموح لكل فرد بشرائها ، أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن يفتح الأمراء شونهم ويبيعوا الغلال للناس بأسعار يحددها السلطان (٣٦) . وفي بعض الأوقات كان السلطان يتصدى بنفسه لحل مشكلة اختفاء القمح ، ويتابع الأزمة حتى يمكن التغلب عليها باستيراد القميح من الخارج (٣٧) .

كذلك كان الخبازون والطحانون يتعرضون للعقوبات البدنية بشتى ضروبها فى حالة تسببهم فى الأزمة . فمن المعروف أن المحتسب كان يتولى مراقبة الأسعار ، ومراقبة عمليات البيع والشراء ، حين يمتنع أصحاب المطاحن والمخابز عن البيع يعاقبهم بأشنع ضروب العقاب ، ويوجه إليهم إنذاراً بفتح حوانيتهم « وأن يبيعوا بسعر الله » ويهددهم بنهب محلاتهم . وتحفل مصادر الفترة الأولى من عصر سلاطين الماليك بالكثير من الأمثلة الدالة على مدى فعالية الدور ، الذى كان المحتسب ومعاونوه يلعبونه فى هذا المجال (٣٨) ، بيد أن وظيفة المحتسب تعرضت للتدهور الذى أصاب كافة وجوه الحياة (٣٩). ومن ثم قلت فعالية دور هذا الموظف الهام فى حياة المصريين اليومية .

وكان تسعير الغلال إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الدولة أثناء المجاعات والأزمات الاقتصادية . ولكن التسعير ، كإجراء اقتصادى ، كان يلقى بعض المعارضة من الفقهاء أحياناً ، كما كان يأتى بعكس المرجو منه ، إذ تتفاقم الأمور ويختفى الخبز وتشتد بالناس المجاعة فتضطر الدولة إلى إلغاء

<sup>(</sup>٣٤) ابن الصيرفي في إنباء الهصر ، ص ١٦٢ ، نزهة النفوس ، جـ٣ ص ١٤٨ ، ص ١٨٠ ـ ص ١٨١ ، ٢٣٩ ، ابن إياس الزهور ، جـ٣ ، ص ٤١ ـ ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣٥) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه: ص ٤٠، السلوك، جد ١، ص ٧٠٥؛ العيني، عقد الجهان، جد ٢٥، ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٣٧) العينى ، المصدر السابق ، الجزء والصفحة .

<sup>(</sup>۳۸) تاریخ ابن الفرات ، جـ ۹ ، ص ۳۸۷ ، ٤٢٤ ــ ص ٤٣٥ ؛ المقریزی ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ٣٩١ ـ ص ٣٩١ و س ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٣٩) انظر في دراستنا عن الأسواق في هذا الكتاب.

التسعير (٤٠). وقد تدفع الأزمة ببعض الموظفين إلى الاستعفاء (الاستقالة) من مناصبهم لعجزهم عن القيام بأعباء عملهم بصفتهم مستولين عن مراقبة الأسواق والأسعار، ففي حوادث سنة ١٨هم، مثلا، وحين اشتدت المجاعة واختفت الغلال وسائر المواد الغذائية، اضطر المحتسب أن يستعفى من الحسبة، وتولاها رجل آخر لم يلبث أن تركها بعد أيام قلائل بسبب تزايد الأسعار وقلة الخبز واشتداد تزاحم الناس على الأفران (٤١).

وفى بعض الأحيان كان السلطان ، أو نائبه ، هو الذى يعزل المحتسب أو الوالى إذا ما نسب إليه سوء التصرف الذى يؤدى إلى حدوث الأزمة . وكثيراً ما كان المحتسب يلزم بيته ولا يخرج خوفا على نفسه من غضب الناس فى الشوارع لأنهم ينسبون إليه ما وصلت إليه الحال باعتباره المسئول عن مراقبة حركة البيع والشراء (٢٤٠). وكثيراً ما كان الناس يهاجمون السلطان بجارح الكلام إذا ما مر موكبه بالقاهرة فى حالة وقوع الأزمة ، فقد ذكر بن إياس أنه حدث فى سنة ٨٧٧ هـأن ارتفعت أسعسار الخسلال « فاستكعب الناس بالسلطان ، وصار إذا شق القاهرة يسمعونه الكلام المنكى » (٤٢)

ويبدو قلة اهتهام السلاطين بأمر الناس ومحاولة التخفيف عنهم واضحة في عصر الجراكسة من خلال ما تمدنا به مصادر تلك الفترة من معلومات نسوق منها ، على سبيل المثال ، ما حدث سنة ٩ ٨٣ هـ حين وقف العامة للسلطان الأشرف برسباى ، وشكوا من عدم وجود الخبز « فلم يعبأ بهم . ولا التفت إليهم » (٤٤). كما حدث في سنة ٥٨٨ هـ أن وقف العامة في طريق الموكب السلطاني يشكون من أن الخبز لا يوجد في الدكاكين من بعد العصر (٥٤).

كذلك كان بعض سلاطين الماليك يتظاهرون بالعدل خوفا على أرواحهم أثناء انتشار الأوبئة . فيعلنون عن إلغاء الكثير من الضرائب « المغارم والمظالم والكلف » . وبمجرد أن يزول الخطر ويقل الحقوف تعود الضرائب الفادحة لتفرض على الناس « كما كانت وزيادة » (٤٦) ، ففي سنة ٩١٩ هـ اشتدت وطأة الوباء على البلاد ، « وكان السلطان موهوما على نفسه » فأبطل عددا كبيراً من الضرائب والمكوس .

ومسن الطريف أن بعض السلاظين كان يبالغ في إظهار الرحمة والعدل خوفا من شر الوباء

<sup>( •</sup> ٤ ) النويرى ، نهاية الأرب ، جـ ٢٨ ، ق ٢٧ ؛ المقريزى ، السلوك جـ ١ ، ص ٧٠٦ إغاثة الأمة ، ص ٣٣ . العينى ، عقد الجيان ، حوادث ، ٢٦١ هـ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، جـ ٧ ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup> ١ ٤ ) العيني ، عقد الجهان ، جد ٢٥ ، ق ١١٣ ـ ٤١٤

<sup>(</sup>٤٢) المقدمة ، جـ ٢٥ ، ق ٤١٥ ؛ تاريخ ابن الفرات ، جـ ٩ ، ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٤٣٣) ابن إياس : بدائع الزهور ( طبعة د . محمد مصطفى ) ، جـ٣ ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٤٤) ابن الصيرفي ، نزهة النفوس ، جس ، ص ٣٣٨ . (٤٥) ابن إياس ، المصدر السابق ، جس ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦٦) المصدر نفسه ، جـ ٤ ، ص ٧٧ ، ص ٣٠٤ .

المستشرى ، فيمنع سجن أحد حتى ولو كان مذنبا ، ففى سنة ٧٨٤ هـ أمر السلطان الظاهر برقوق بألا يجبس أحد بسبب ديونه ، وأطلق سراح المسجونين (٤٧) كذلك حدث فى سنة ١٤٨ هـ أن أمر السلطان برسباى بإغلاق السجون والإفراج عمن فيها من المساجين ، « وصار من له عند أحد حق لا يصل إليه ، وانتشر السراق فى البلاد » (٤٨) ، كما حدث فى سنة ٩٠٩ هـ أن أمر السلطان الغورى بمنع الفقهاء من الجلوس للحكم فى القضايا وأمر أيضا ألا يشتكى أحد أحداً « إلا من الشرع الشريف» (٤٩)

وفى ذلك العصر لم يكن الناس يملكون إزاء كوارث الطبيعة ونوازلها سوى الاستسلام والتضرع إلى الله لكى يرفع عنهم الوباء . ولم تعرف تلك الفترة ما نعرفه اليوم من إجراءات وقائية وعلاجية ، مثل عزل المصابين ، والحجر الصحى ، وإغلاق المناطق الموبوءة وغير ذلك من وسائل العصر الحديث لقاومة الأوبئة . فلا غرو أن كانت أساليب الدولة في معالجة هذه الكوارث متمشية مع روح العصر بها تتسم به من قدرية وارتجالية ، وبها فيها من مفاهيم غيبية ، والجدير بالذكر أن هذه الأساليب لم تكن تختلف كثيرا عن أساليب حكسام أوربا في تلك الفترة المتأخرة من العصور الوسطى ، بيد أن الطب والعلاج في الشرق كانا أكثر تقدماً وازدهاراً منهها في الغرب الأوربي آنذاك .

وفي غالب الأحوال ، كان الناس يفسرون هذه الكوارث تفسيراً دينيا وأخلاقيا خالصاً ، فيرجعون أسبابها إلى غضب الله من جراء فساد الأخلاق وانتشار الفسق والفجور ، وسيادة الظلم . وهنا يلجأ الناس حكاما ومحكومين إلى الدين يتسربلون بردائه ، ويكثر إقبالهم على العبادة ، وتقوم الحملات التي يرأسها الوالى أو غيره لمهاجمة أوكار الفساد . وما أن تنقضى الأزمة وتنقشع الغمة حتى تعود الأمور إلى سيرتها الأولى .

وخير مثال على ذلك هو ما كان الحكام يدعون الناس إليه فى أوقات الأزمة من الخروج إلى صلاة الاستسقاء ، إذ يأمر السلطان بخروج المحتسب ومعاونيه لإعلام أبناء الرعية بأنه قد تقررت إقامة صلاة الاستسقاء فى يوم كذا ويحدد لهم مكانها . وفى بعض الأحيان كانت الدعوة توجه إلى الناس بالصيام بضعة أيام تقربا إلى الله حتى يجرى لهم مياه الفيضان . ثم يخرج الناس فى موكب حاشد ومعهم القضاة والأمراء والعلماء والفقهاء ومشايخ الخوانق والصوفية وصبيان المكاتب وعامة الناس وبينهم اليهود والنصارى بكتبهم المقدسة ، وربها يخرج السلطان بنفسه معهم . . وفى الصحراء القريبة من القاهرة يبدأ الوعظ والصلاة ، ثم ترتفع الأصوات بالدعاء والاستغاثة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ، ويستمر

<sup>(</sup>٤٧) ابن حجر ؛ إنباء الغمر ، جـ ١ ، ص ١٨١ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٤٨) ابن الصيرفي ، نزهة النفوس ، جـ ٣ ، ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤٩) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٤ ، ص ٧٦ ـ ص ٧٧ .

المشهد عدة ساعات ، وقد يتكرر خروج الناس لصلاة الاستسقاء أكثر من مرة (٥٠)

ولم يكن الناس فى كل الأحيان يخرجون إلى الصحراء لأداء هذه الصلاة ، بل إنهم كثيراً ما كانوا يجتمعون بأحد المساجد الكبيرة ، مثل مسجد عمرو بن العاص أو الجامع الأزهر ، يتوسلون إلى الله ويبتلهون ويتضرعون ، ويستمرون فى قرراءة القرآن ، ربها لعدة أيام ، أملا فى أن يرفع الله الغمة عنهم (٥١) .

ومن الأمور ذات الدلالة في هذا المقام ما ذكره ابن الصير في من أنه حدث سنة ٨٣٣ هذا السلطان قايتباي يجمع أربعين شريف ، كل شريف اسمه محمد ، وأعطاهم من ماله خسة آلاف درهم وأجلسهم بالجامع الأزهر ، ليقرء وا ما تيسر من القرآن بعد صلاة الجمعة وظلوا يدعون الله حتى حانت صلاة العصر فصعدوا ليؤذنوا ، جميعا ، على سطح المسجد ، ثم عادوا ليصلوا بالناس ، وقد تصرف قايتباي هذا التصرف بمشورة بعض العجم الذين قالوا إن ذلك يرفع الوباء عن البلاد (٢٥).

وكثيراً ما كان توقف النيل عن الزيادة أو انتشار الوباء ، وما ينتج عن ذلك من اضطراب وفوضى ، يفسر فى ضوء فساد أخلاقيات الناس وانشغالهم بأمور اللهو والفساد . (٥٣) فيقوم ممثلو الدولة بشن الحملات التفتيشية ومهاجمة أوكار الفساد وأماكن الفجور ، ومستودعات الحشيش والخمور . والأمثلة على ذلك كثيرة ومتواترة فى مصادر تلك الفترة ، منها ما حدث سنة ١٨٨ هـ حين ظهر الوباء فى مصر ، وتخوف السلطان برسباى من أن يصاب ، فعقد مجلسا بالقلعة حضره بعض الفقهاء وسألهم إن كان الله يعاقب الناس بالطاعون بسبب ما يقترفونه من الذنوب، فأجابه البعض بأن الزنا إذا تفشى بين الناس ظهر فيهم الطاعون ، وإن النساء فى مصر يمشين فى الطرقات ليلا ونهاراً بزينتهن . وأشار آخر بأن الواجب يقتضى منع النساء من المشى فى الأسواق ، ونازعه ثالث فى ذلك بزينتهن . وأشار آخر بأن الواجب يقتضى منع النساء من المشى فى الأسواق ، ونازعه ثالث فى ذلك وطالب بمنع المتبرجات فقط . ولكن السلطان أمر بمنع النساء من الخروج مطلقا « ظنا من السلطان أن منعهن يرفع الطاعون » (من الطريف أن السلطان برسباى قد أصيب فى هذا الوباء بحيث

<sup>( • 0)</sup> المقريزى ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٢١٨ ـ ص ٢١٩ ، ابن تغرى بردى ، النجوم (كاليفورنيا) ، جـ ٦ ، ص ٢٠٦ مل ٢٠٠ ، ص ١٨٤ وقد علق على خروج الناس للاستسقاء سنة ٢٠٣ ، ص ١٨٤ وقد علق على خروج الناس للاستسقاء سنة ٨٣٣ ، بقوله : « هذا والحكام والظلمة على ما هم فيه . وقال الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت قبيح

<sup>(</sup>٥١) المقريزي ، المصدر السابق ، جـ٣ ، ص ١١١٣ ـ ١١١٤ ؛ ابن تغرى بردى ، المصدر السابق ، جـ ١٠ . ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥٢) أبن الصرفي ، المصدر السابق ، جـ٣، ص ١٩٠ ـ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>۵۳) ابن تغرى بردى ، النجوم ، ص ٧٥٨ ـ ٧٦٠ ، ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٢ ، ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥٤) ابن تغرى بردى ، النجوم ، (كاليفورنيا) : ص ٢٧٠ ، ابن الصيرفي ، نزهة النفوس ، جـ٣، ص ٢٠٤ -

اختلت قواه العقلية ، وكان يعيش في غيبوبة طوال الوقت (٥٥).

ولعل هذه المناقشة دليل جيد على المفاهيم التي كانت سائدة في تلك العصور ، والتي في ضوئها كانت تعالج الأمور أثناء هذه الأزمات . ومثل هذه المجالس كانت تعقد داتها للتشاور فيها يجب اتخاذه إزاء الكارثة . بل إن المناقشات كانت تدور أحيانا حول جواز التضرع والدعاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع المجاعة أو الوباء عن البلاد والعباد (٥٦) .

وكانت مثل هذه التصرفات العاجزة سمة بارزة ونغمة مشتركة في مواقف الدولة ورجالها المذين يتمسحون برداء الدين إبّان الأزمات. وكانت مثل هذه الاجتهاعات تفرز دائها الحملات التفتيشية التي تهاجم أماكن اللهو والفساد ومعاقبة من يـؤمها بأشنع صنوف العقاب. ففي سنة ٧٨٩ هـ، لم يبلغ نهر النيل حد الوفاء ، وأعقب ذلك الاضطراب والفوضي ، فبادر نائب السلطنة ( الأمير سيف الدين سودون ) بمهاجمة المتنزهين على شاطىء النهر ، وقبض على جماعة منهم ووبخهم ، ثم هاجم أماكن بيع الخمور واستولى على حوالى ألف جرة خمر كسرها تحت أسوار القلعة . وبعدها بعدة أيام هاجم أحد مستودعات الحشيش واستولى على كميات كبيرة ضبطها هناك وأتلفها بالتراب تحت أسوار القلعة أيضا (٧٥) كذلك حدث في سنة ٢٨٨ هـ أن هاجم حاجب الحجاب مواضع الفساد ، فأراق الخمر وأحرق الحشيش ، كها هاجم أماكن تجمع النساء (٨٥) وفي سنة ٢٤٨ هـ . هوجمت بيوت اليهود والنصارى لإراقة ما فيها من الخمور ، وقد علق ابن الصيرفي على هذا بقوله : . . والعجب أنهم في كل سنة عندما يعرفون أوان عصر الخمر يساعدونهم بأن يدفعوا لهم العسل ويأخذوا منهم الثمن . فانظر إلى هذه الأمور المتناقضة » (٥٩) كها حدث في سنة ٩١٠ هـ أن أصدر السلطان قنصوه الغورى فانظر إلى هذه الأمور المتناقضة » (٥٩) كها حدث في سنة ٩١٠ هـ أن أصدر السلطان قنصوه الغورى أوامره بمهاجمة بيوت الأقباط وكسر ما لديهم من جرار الخمر . وحرق أماكن الحشيش والبوزة (٢٠٠) .

بيد أننا ينبغى أن نلاحظ أن الصفة الغالبة على مثل هذه الإجراءات أنها كانت مؤقتة ومرهونة بظروف الأزمة ، فإذا مازال الخطر وارتفع الوباء ، أو خفت حدة المجاعة ، وهبطت الأسعار عادت الأمور سيرتها الأولى .

ومن الأمور ذات الدلالة في موقف الدولة أن السلاطين والأمراء ومن يلحق بهم من كبار موظفي الدولة والفقهاء كانوا يفرون إلى مناطق نظيفة من الوباء تاركين عامة الناس لمصيرهم التعس في مواجهة

<sup>(</sup>٥٥) ابن الصيرفي ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٥٦) ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ ٢ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥٧) تاريخ ابن الفرات ، جـ ٩ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٥٨) ابن الصيرفي ، نزهة النفوس ، جـ ٣ ، ـ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه ، ص ٤٠٠٦ .

<sup>(</sup>٦٠) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٤ ، ص ٧٦ ـ٧٧ .

الجوع والموت . وعلى الرغم من أن مصادر ذلك العصر كانت تركز على وصف مظاهر الوباء أو المجاعة في العاصمة ، بحكم وجود المؤرخين بها ، فإننا نستطيع أن نقرر أن المظاهر كانت تفرض نفسها على الحياة خارج العاصمة ، بل إن ما أوردته المصادر من إشارات قليلة عن تأثير المجاعات والأوبئة في الريف يؤكد أن الصورة هناك كانت أشد إظلاماً وكآبة .

على أية حال ، كانت سرياقوس هي المكان الذي يفر إليه السلاطين بمواشيهم هرباً من الطاعون في أخلب الأحوال (٦١) ، كما كان الأعيان من المتعممين وأرباب الوظائف يرسلون أولادهم إلى الأماكن غير الموبوءة حين تنزل بالبلاد كارثة من هذا النوع ، مثال ذلك ما حدث سنة ٩١٩ هـ ، إذ أرسل قاضى قضاة الحنفية ، آنذاك ، أولاده إلى ناحية جبل الطور وحذا حذوه جماعة من أمراء الماليك والأعيان ، فأرسلوا أبناءهم أيضا إلى الطور «خوفاً عليهم من الطعن» (٦٢).

ومن المهم ، ونحن بصدد موقف الدولة أثناء الأزمات ، أن نشير إلى أن السلاطين والأمراء لم يحاولوا التخلى عن بعض امتيازاتهم أو مظاهر العز والرفاهية التى عاشوا فى ظلها على الرغم من تساقط العديد من الضحايا ، بل إن منهم من كان يحرص على تنمية ثروته باستغلال ظروف الأزمة . ففى سنة ٢٣٣ هـ ، وعلى الرغم من ثقل وطأة الوباء ، طلب الاستادار تجار السكر فى الفسطاط والقاهرة ليطرح عليهم السكر الذى كان السلطان يحتكر إنتاجه ، ففروا . وأغلقوا حوانيتهم « وصار السكر لا يوجد والمرضى محتاجون إليه ، ولم يجدوا ما يعللونهم به » (١٣٠) . كما كان السلاطين يحرصون على يوجد والمرضى محتاجون إليه ، ولم يجدوا ما يعللونهم به » (١٣٠) . كما كان السلاطين يحرصون على مظاهر البذخ دون النظر إلى ما تعانيه البلاد من ضيق وعسر ، فيقيمون المنشآت التى ينفقون عليها الكثير من الأموال حرصاً على الظهور بمظهر التدين (١٤٠) . أو يخرجون للنزهة فى أنحاء البلاد حيث تقام الاحتفالات الهائلة وتمد المواثد الحافلة . وكان بعض سلاطين الماليك يشتهر بكثرة رحلاته التى يزورها ترهيق ميزانية البلاد ، فضلا عن المتاعب التي تسببها هذه الزيارات لسكان الأقاليم التي يزورها الموكب السلطاني (١٥٠) .

ومن الأمور اللافتة للنظر أن الكثيرين من أمراء الماليك كانوا يخلفون ، عند موتهم ، تركات هائلة من النقد والخيول والثياب والسلاح والبضائع والغلال والماليك والضياع وغيير ذلك . ففي وفيات

<sup>(</sup>٦٦) المقریزی ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۷۷۰ ؛ ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ١٠ ص ٢٤ ، العینی ، عقد الجمان . جـ ۲٤ ، ق ١١٨ .

<sup>(</sup>٦٢) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٤ ، ، ص ٢٩٦ ـ ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٦٣) ابنَ الصيرَفي ، نزهة النفوس ، جـ٣ ، ص ١٨٥ . وانظر دراستنا عن الأسواق لشرح نظام طرح البضائع .

<sup>(</sup>٦٤) ابن إياس ، المصدر السابق ، جـ٣ ، ص ٧ ـ ص ٨ ، ص ٤٣ ـ ٥٠ .

<sup>(</sup>٦٥) المصدر نفسه ، جـ٣ ، ص ٥٣ ـ ٥٥ . حيث يتحدث عن رحلات الأشرف قايتباي .

سنة ٨٣٩ هـ يذكر ابن الصيرفي أن أحد الأمراء قدرت تركته بمبلغ ستائة ألف دينار ، والآخر بها يساوى ماثتى ألف (٦٦) . وإذا ما تذكرنا مدى التدهور الذى كانت تعانيه البلاد فى ذلك الحين أدركنا مدى صححة الفرض الذى ذهبنا إليه فى السطور السابقة . وهو أمر يمكن تفسيره فى ضوء الحقيقة القائلة بأن العلاقات بين السلطان والرعية كانت علاقات أفرزها النظام الإقطاعي العسكرى الذى فرض نفسه على البلاد بقوة السلاح وبفضل قيامه بالدفاع عنها ضد عدوان الصليبيين والمغول . وبمرور الوقت فقد النظام قدرته على حماية البلاد فى الخارج ومع ذلك يظل يفرض نفسه عليها فى الداخل . فلا غرو ، إذن ، أن يحرص الحكام على جمع الثروات وزيادتها فى ظل ظروف البؤس المحيقة بالمحكومين .

أما النتائج والآثار التي ترتبت على هذه السلسلة المتوالية الحلقات من الأوبئة ، فكانت فادحة في كافة جوانب الحياة المصرية آنذاك .

فمن الناحية الاجتماعية تجلت هذه التأثيرات السلبية في ذلك التدهور الواضيح والمطرد في أعداد السكان. وثمة من الدلائل ما يساعدنا على الوقوف على مدى التقليص السكاني الذي عانت منه البلاد نتيجة للأوبثة والمجاعات التي ألمت بها. فقد ذكر المؤرخ تقى الدين المقريزي في خططه أن كثيراً من أسواق العاصمة التي عاصرها عامرة بالبضائع، وشاهدها تموج بالحركة والنشاط، قد خربت بعد العقد الأول من القرن التاسع الهجري (١٥ م)، كما ذكر اثنين وخمسين سوقاً قد خربت في غرب القاهرة فقط، ومن هذه الأسواق ما كانت حوانيته تصل إلى ستين حانوتاً، ثم يعلق على ذلك بقوله: «وهذه من جملة ظاهرة القاهرة الغربي فكيف ببقية الجهات الثلاث مع القاهرة ومصر ؟» (١٧٠) ولا شك أن الأسواق الداخلية ترتبط، في رواجها أو كسادها، بالتجمعات السكانية، ولعل هذه النسبة الكبيرة من الأسواق التي خربت، فضلا عن الأسواق التي تقلصت مساحة وحركة، تعطينا انطباعاً عن مدى التدهور السكاني الذي أتت به تلك المجاعات والأوبئة في العاصمة.

أما الريف ، فقد تقلصت أعداد القرى نتيجة لموت أعداد كبيرة من الفلاحين من ناحية ، وهروب كثيرين غيرهم إلى المدن بحثاً عن الطعام من ناحية ثانية ، فضلا عن الفرار من الزراعة وظلم الحكام من جهة ثالثة (٦٨).

وتذكر المصادر العديد من الأمثلة الدالة على ذلك . كما تقدم لنا الأعداد التقريبية لعدد الضحايا في كل وباء ألم بالبلاد . وعلى الرغم من رائحة المبالغة التي تفوح من بعض التقديرات ، فإنها تكشف

<sup>(</sup>٦٦) ابن الصيرفي ، نزهة النفوس ، جـ ٣ ، ص ٣٥٨\_ ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٦٧) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦٨) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص ٣٣ ـ ٣٥ ؛ ابن الصيرفي ؛ نزهة النفوس ، جـ ٣ ، ـ ص ٢٤١ .

عن أن التناقص في أعداد السكان كان مستمراً بصورة مطردة . ففي سنة ٢٩٤ هـ على سبيل المثال . تناقص عدد السكان ، ونزل عدد الفلاحين بصفة خاصة إلى درك رهيب من القلة مما سبب استمرار الاضطراب الاقتصادي في مصر فترة غير يسيرة . فقد قدرت المصادر المعاصرة عدد ضحايا الوباء الذي حدث في تلك السنة واستمر إلى السنة التالية بسبعة عشر ألفاً وخسيائة في أواخر سنة ٢٩٤ هـ غير الفقراء والغرباء الذين ذكرت المصادر نفسها أنهم أضعاف هذا العدد ، ونتج عن هذه المجاعة الرهيبة والوباء الذي صحبها أن القرية التي كان بها مائة شخص لم يبق بها سوى عشرين تقريباً ، كما تخلخل البناء السكاني في المدن أيضاً (٢٩).

أما « الفناء الكبير » الذى بدأ ينشب مخالبه فى البلاد منذ خريف سنة ١٣٤٧ م ، فقد قضى على أعداد كبيرة من السكان بحيث لم يستطع الأحياء دفنهم أو تغسيلهم ، وفى الريف لم تجد الأرض من يزرعها ، كما لم تجد المحصولات من يضمها نظراً لكثرة المسوتى بين الفلاحين ، وتوقفت أعمال الصيد ، إذ كان الصيادون يخرجون بمراكبهم للصيد فيموت بعضهم فى أثناء الرحلة ويموت الباقون بعد العودة .

كما قضى هذا الوباء المروع على كثيرين من الماليك الذين خلت منهم ثكنات القلعة ، وتذكر مصادر تلك الفترة أن « الفناء الكبير » قضى على ثلثى جمهرة السكان (٧٠) .

وفى الوباء الذى حدث سنة ٨٣٣ هـ قدر عدد الضحايا بهائة ألف إنسان على الأقل (٧١). وقضى هذا الوباء على طائفة كاملة من « التكرور السودان عددهم حوالى ثلاثة آلاف » كها قضى على عدد كبير من المهاليك السلطانية . وذكر ابن الصيرفى أن النعوش فى النهار كانت كثيرة جدا . . « فتراها فى الشوارع كأنها قطارات جمال لكثرتها متواصلة بعضها فى إثر ببعض » (٧٢).

كذلك قضت تلك الأوبئة الثلاثة التي تعرضت لها البلاد في أثناء حكم السلطان الأشرف قايتباى على أعداد كبيرة من السكان قدرهم المؤرخون بحوالي ماثتى ألف شخص، كما قضت هذه الأوبئة على ما يقرب من ثلث الماليك (٧٣).

<sup>(</sup>٦٩) المقريزى ، إغاثة الأمة ، ص ٣٧\_٣٨ ، السلوك ، جـ ١ ص ٨٠٨ ـ ٨١٥ ، النويرى ، نهاية الأرب ، جـ ٢٩ . ق ٨٢ ؛ السيوطى ، حسن المحاضـــــرة ، جـ ٢ ، ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ؛ ابـن إياس ، بـدائع الزهـور ، جـ ١ . ص ٢٩٧ ـ ١٣٤ .

<sup>(</sup>۷۰) العینی ، عقد الجهان ، جـ ۲۲ ، حوادث سنة ۷۲۹ هـ ؛ ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ۱۰ ، ص ۲۰۵ - ۲۰۳ .

<sup>(</sup>۷۱) العینی ، المصدر السابق ، جـ ۲۰ ، ق ۲۳۰ ؛ ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ٦ (كالیفورنیا) ، ص ٦٦٢ . السیوطی ، حسن المحاضرة ، جـ ۲ ، ص ۳۰۹ ؛ ابن الصیرف ، نزهة النفوس ، جـ ١ ، ص ٢٠٣ ـ ٢٠٢ . (۷۲) ابن الصیرف ، المصدر السابق ، جـ ۳ ، ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٧٣) ابن الصيرفي ، إنباء الهصر ، ص ١٢ ، ص ٥٥ ـ ٥٩ ؛ ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ٣ ، ص ١٢٢ . ص ١٢٥ .

وفى بعض تلك الأوبئة كان الضحايا من الأطفال والرقيق والغرباء بصفة خاصة ، وفى تصورنا أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن هذه الفتات هى أقل الناس قدرة على مقاومة الأمراض . فالأطفال . بطبيعة الحال ، لا تستطيع أجسامهم الغضة مقاومة العدوى ، ولا سيها أن ذلك العصر لم يعرف التطعيم ، أو غيره من وسائل الوقاية . أما العبيد والخدم ومن على شاكلتهم من الغرباء المعدمين فكانوا غير قادرين أيضاً على مقاومة الأمراض الوبائية بسبب سوء التغذية والإنهاك الذى كان يتمكن من أجسادهم الضعيفة نتيجة لما يقومون به من أعمال شاقة تفرضها عليهم طبيعة وضعيتهم الاجتماعية .

ويمكن أن نلاحظ أن الأوبئة والمجاعات التي كانت تبدأ بالقضاء على أعداد كبيرة من الأطفال والرقيق والغرباء أخذت تشكل ظاهرة في الحياة المصرية منذ مطلع القرن الخامس عشر الميلادي تقريباً. فقد تكررت هذه الظاهرة المؤلمة في سنوات ٨٠٦ هـ (١٤٠٣ م)، ٨٠٨ هـ (١٤٠٤ م). ٨٢٨ هـ (١٤٣٤ م)، ٨٤٨ هـ (١٤٣٧ م)، ٨٤٣ هـ (١٤٦٨ م).

وإذا ما تأملنا كيفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى تلك الآونة بشكل مطرد فى ذلك الحين ، أدركنا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية من جهة ، واختفاء بعضها أحياناً من جهة ثانية ، جعلا من الصعب على عامة الناس آنذاك أن يجدوا كفايتهم من الغذاء . وهو ما يعنى بالضرورة أن فرصة الرقيق والغرباء والمعدمين فى الحصول على كفايتهم الغذائية كانت أقل كثيراً ، ومن ثم كانت هذه الفئات هى الفريسة السهلة للأوبئة والمجاعات التى تفتك بالكثيرين منهم ، ثم لا تلبث أن تنال من بقية الناس . ولعل المثال الذى يقدمه الجدول التالى يكشف كيفية ارتفاع الأسعار باستمرار .

| أنواع اللحوم                                                      | الخبز                                            | الفول                                                                                               | الشعير                                                                      | القمح سعر                                                   | السنة                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| بالرطل                                                            | بالرطل                                           | بالأردب                                                                                             | بالأردب                                                                     | الأردب بالدرهم                                              |                                      |
| ۰ ــ ۸ دراهم<br>۲ ــ ۸ دراهم<br>-<br>۲ ــ ۲ دراهم<br>۰ ــ ۸ دراهم | ۸,۰ درهم<br>۲ درهم<br>۲ درهم<br>۱ درهم<br>درهمان | <ul> <li>۷۰ درهم</li> <li>۲۰۰ درهم</li> <li>۳۰۰ درهم</li> <li>۳۰۰ درهم</li> <li>۲۰۰ درهم</li> </ul> | ۲۰ - ۲۵ درهما<br>۱۰۰ - درهم<br>۲۸۰ - درهما<br>۳۰۰ - ۳۳۰ درهما<br>۲۰۰ - درهم | ۲۰ ـ ۹۰ ـ درهما<br>۲۲۰ - درهما<br>۳۰۰ - درهم<br>۳۲۰ - درهما | 778a<br>778a<br>778a<br>778a<br>P88a |

وعلى أية حال ، فإن الأوبئة قد استطاعت أن توقف النمو السكانى الذى شهدته البلاد فى بداية ذلك العصر ، ثم تسببت فى التناقيص المستمر فى أعداد السكان حتى وصلت أعدادهم إلى الثلث تقريباً حسب تقديرات حوليات ذلك العصر .

بيد أن التدهور السكاني لم يكن هو الأثر السلبي الوحيد للمجاعات على الصعيد الاجتماعي إذ تخلخل البناء السكاني بشكل حاد نتيجة لهبوط المستوى الاقتصادي لكثير من الشرائح الاجتماعية ، كما اتخذت حركة المجتمع اتجاها هابطا بشكل واضح .

وكان من الطبيعى أن يتخلخل بنيان المجتمع فى أعقاب هذه الأوبشة والمجاعات ، فقد كانت أعداد الذين لا يملكون تتزايد عقب كل من هذه الأزمات ، إذ يضطر الناس إلى بيع ما يملكون لشراء ما يقتاتون به ، ومن ثم يدخلون فى عهداد المعدمين (٧٤) . ومع توالى الأزمات تكثر أعداد أولئك المعدمين ، وتقل بالتالى قوة البناء الاجتهاعى إذ تزيد القاعدة المعدمة اتساعا ، على حين تضيق دائرة الأثرياء الذين تقل درجة ثرائهم أيضاً . ومن الآثار الخطيرة على البناء الاجتهاعى ما ذكرته المصادر من أن البعض كانوا يضطرون إلى بيع أبنائهم أثناء هذه الأزمات (٥٠) . وهو ما يعنى أن يزيد عدد الرقيق على حساب عدد الأحرار . صحيح أن مثل هذا الأمر لم يشكل ظاهرة بحيث تترك تأثيرا ملموساً على المجتمع ككل ، بيد أنها مؤشر هام على مدى التدهور الذى عانى منه المجتمع المصرى بسبب هذه الكوارث المتوالية .

ومن دلائل تخلخل البناء الاجتماعي أيضاً تلك الأعداد المتزايدة من أبناء الريف الذين كانوا يتوافدون إلى العاصمة لكي ينضموا إلى جهرة المعدمين والشحاذين الذين كثرت أعدادهم في العاصمة بشكل لفت نظر زوارها من الأجانب في ذلك الوقت (٢٦). ويبدو أن الوافدين كانوا يشكلون عبئا على البلاد حتى تضطر السلطات أحيانا إلى الأمر برحيل الغرباء عن القاهرة . والجدير بالذكر أن بعض هؤلاء الغرباء كانوا من أبناء بلاد الشام الذين فروا من بلادهم لسبب أو لآخر (٧٧) . ومن الطريف أن معض الناس كانوا يدعون الحاجة والفقر حتى ينالوا حظهم من الصدقات التي توزع أحياناً زمن لمجاعات ، فقد ذكر ابن تغرى بردى في أثناء الغلاء الذي حدث سنة ٥٥٨ هـ ما نصه : «تمفقر خلائق كثيرة ممن ليس لهم مروءة » (٧٨) . . .

۷۷) ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ۷ ، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹ ؛ ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ۱ ، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۶

٧٥) ابن حجر: إنباء الغمر، جـ١، ص ١٤٩.

٧٦) سعيد عاشور ، المجتمع المصري ، ص ٣٧- ٤٠

٧٧) ابن الصيرفي ، نزهة النفوس ، جـ ٢ ، ص ٩٧ ـ ١٠١ .

٧٨) ابن تغرى بردى ، المصدر السابق ، جـ٧ ، ص ٢١٩ .

كذلك كانت الأوبئة تقضى على الكثيرين بحيث يتخلف عنهم أملاك لا تجد من يرثها . فمن نتائج « الفناء الكبير » على سبيل المشال ، ما ذكره المقريزى فى خططه من أنه « . . كان يوجد بالحارة الواحدة ما يزيد على عشرين داراً خالية لا يعرف أربابها  $^{(P4)}$  . . كذلك كانت الأملاك تنتقل بسرعة غريبة بين خسة أو ستة أشخاص فى اليوم الواحد نتيجة لسرعة الموت . وحدث فى هذا الوباء أن استولى كثيرون من العامة على إقطاعات أجناد الحلقة  $^{(A)}$  كها حدث فى وباء سنة  $^{(A)}$  هـ أن انتقل إقطاع أحد أجناد الحلقة بين تسعة أشخاص فى مدى أيام قليلة  $^{(A)}$ .

وثمة عبارة تجسد مدى تخلخل البنيان الاجتهاعى فى مصر آنذاك ، ذكرها ابن الصيرفى تعليقا على حوادث سنة ٨٧٥ هـ ، وتقول كلهاتها « أما الناس فصاروا ثلاثة أثلاث : الغنى افتقر ، والمكتسب مايفى بنفقته ، والفقير فبعد أن كان يسأل فى الرغيف صار يطلب لقمة أو لبابة » (٨٢).

ومن الطبيعى أن يكون لهذه الأوبئة المتوالية أثرها على أخلاقيات الناس ، وعلى شكل حياتهم اليومية فقد كانت الأزمة تدفع بالكثيرين إلى الحرص على مالديهم من الأطعمة ، وتشح النفوس ، إذ كان الأمراء والأعيان والأثرياء لا يستقبلون أحداً في وقت تناول الطعام (٨٣).

وفي الشوارع يتصارع عامة الناس في سبيل الحصول على القوت ، فيتزاجمون على الأفران وحوانيت بيع الخبز والدقيق ، وربها يقتتلون في سبيل الحصول على شيء من هذا أو ذاك . وهنا تتوقف كافة مظاهر حياتهم اليومية ، وتركد الأسواق ، ويتوجه بعضهم إلى الأفران من منتصف الليل ، على حين يتوجه البعض الآخر إلى ساحل النيل عند بولاق في محاولة للحصول على بعض القمح « فمنهم من يجد بعض شيء ومنهم من يرجع خايباً » وفي أثناء التزاحم على الأفران كان الناس ينهبون الخبز جهراً ، بل إن الجوع كان يدفع بالبعض إلى اختطاف العجين إذا أرسله أصحابه إلى الفرن ، وهو ما جعل البعض يرسلون العجين إلى الفرن في حراسة عدد من الأفراد المسلحين بالعصى « لحمايته من النهابة » ، ولكن يرسلون العجين إلى الفرن في حراسة عدد من الأفراد المسلحين بالعصى « لحمايته من النهابة » ، ولكن المحتسب أو الوالى المحتسب أو الوالى رأسه وبدنه من الضرب « لشدة ما نزل به من الجوع » وفي مشل هذه الأحوال كان المحتسب أو الوالى يضطر لتعيين الحراسات على أبواب الأفران وحوانيت الخبز ومعهم العصى الغليظة لدفع الجياع إذا ما حاولوا نهب الخبز (١٤٠).

<sup>(</sup>۷۹) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ۳۲۱ .

<sup>(</sup>۸۰) ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ۱ ، ص ۷۵\_۲۰۹ .

<sup>(</sup>٨١) ابن الصيرفي ، نزهة النفوس ، جـ٣ ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٨٢) ابن الصيرف ، إنباء المصر . ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>۸۳) المقریزی ، السلوك ، جد ۱ ، ص ۷۲۸ .

<sup>(</sup>٨٤) ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ ٢ ، ق ٤٨٥ العيني ، عقد الجمان ، جـ ٢٥ ، ق ٤١٤ .

ومن المنطقى أن العامة هم الذين كانوا يقومون بمثل هذه الهجهات ، ولاسيها ذلك القسم الذى عرفته مصادر ذلك العصر باسم « سواد العامة » أما « بياض العامة » ، أو « مساتير الناس » ، فلم يكن بهم حاجة لمثل هذه المتصرفات لأن حاجتهم إلى الطعام في مثل هذه المرحلة المبكرة من المجاعة كانت تقل كثيراً عن حاجة المعدمين .

أما المراكب التى كانت تصل إلى ميناء القاهرة النهرى على ساحل بولاق ، فكانت تربط بالمرسى بعيداً عن الشاطئ خوفاً من النهب ، ويتوجه من يريد الشراء إلى هذه المراكب فى القوارب الصغيرة . وربها تقع الحوادث ويسقط الضحايا أثناء تصارع الناس وتزاحهم لشراء القمح (٨٥).

ويبسدو أن كثرة الأوبئة والمجاعات التي تعرضت لها البلاد في تلك الفترة قد جعلت الناس يعتادون عليها ويتوقعون حدوثها في كل حين ، بل ويتقبلون الأمر الواقع ببساطة مذهلة ، فقد ذكر المقريزي وابن الصيرفي في حوادث سنة ٨٣٣ هـ أن الناس في العاصمة كانوا يتوقعون الوباء «حتى إن المسخار في المكاتب يتكلمون بذلك ، ويودعون بعضهم بعضا » (٨٢٠) ، وهو ما يكشف عن أن الحياة قد باتت كريهة ومليئة بعوامل الإحباط بحيث لم يعد الناس يتوقعون من غدهم سوى ما يكرهون : ومن ثم كان طبيعيا أن يتعاملوا مع هذا الواقع المرير بقدر من اللامبالاة والاستسلام الميت . بيد أن طبيعة الإنسان المصرى الذي يسخر على الداوم من متاعبه ، عبرت عن نفسها في بعض ألوان الأدب الشعبى التي بقيت لنا من ذلك العصر ، فقد كتب أحد الشعراء عندما تأخر الفيضان في إحدى السنين :

إن عجل النيروز قبل الوفا عجل للعالم صفع القفا فقد كفى من نيلهم ما كفى (١٨٠)

وإذا زادت مياه النهر بحيث أغرقت الحقول في إحدى السنين ، بحيث تعذرت زراعتها وتفشى الخوف والقلق بين الناس وباتوا يتوقعون المجاعة ، أخذ الشاعر يخاطب النيل كأنه إنسان يفهمه . فيقول :

أبحسر النيسل لا تشره ولا تسات بها نكسره فقد وفيت بالحسنى ولكن زدت فى كسره ولا تترك قفا الخباز يسوما يسأكسل الدره

<sup>(</sup>٨٥) المقريسزى ، إغاثة الأمة ، ص ٣٣ ـ ص ٣٥ ، ص ٣٩ ، عقد الجهان ، جـ ٢٥ ، ق ٤١٤ ابن حجر ، إنباء المغمر ، جـ٣ ، ق ٩٢ .

<sup>(</sup>٨٦) المقريزى ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٨٢٢ ، ابن الصيرفى ، نزهة النفوس ، جـ ٣ ، ص ١٨٢ ـ ١٨٣ (٨٦) السيوطى ، كوكب الاروضة ، ق ٣٦ .

كم من خازن للقمح أمسى يظهر العدده ألم تعلم بأنك إن نزلت تركته عبرةً فشهر دمعه حتى تسراه في السورى نهره وسر عن مصر في خير فقد طولت في العشرة (٨٨)

وحينها عز وجود الخبز في الأزمة التي ألمت بالبلاد في سنة ٨٥٣ هـ رثاه أحد الشعراء بهذه الأبيات :

قسها بلوح الخبر عند خروجه ورغائف تروقك وهدى فى من كل مصقول السوالف أحمر كالفضة البيضاء لكن يغتدى تلقى عليه فى الخوان جلالة فكان باطنه بكفك درهم ما كان أجهلنا بواجب حقه إن دام هذا السعر فاعلم أنه

من فرنه وله الغداة نوار سحب الثفال كانها أقهار الخدين للشونيز فيه عدار ذهبا إذا قويت عليه النار لا تستطيع تحده الأبصار وكأن ظاهر لونه دينار للسول الأسعار للاحبة تبقى ولا معيار (٨٩)

ومن الأشعار التى قيلت أثناء أحداث « الفناء الكبير » ، الذى قضى على أعداد كبيرة من المصريين وكان بداية للتخلخل الذى بدأ يهز أركان البنيان الاجتهاعى منذ ذلك الحين فصاعدا ماقاله أحد شعراء العصر في سخرية مريرة :

ياطالب اللموت قم واغتنم هندا أوان الموت ما فسات الموت ما قسات الموت ما قسات من لا عمره ماتا (٩٠)

ويضيق بنا المقام عن محاولة تتبع الأشعار التي من هذا النوع ، بيد أن النهاذج التي أوردناها في السطور السابقة يمكن أن تكشف عن كيفية معايشة المصريين لواقعهم على الرغم من مرارة هذا الواقع .

ومن ناحية أخرى ، فإن الأوبئة والأزمات المتوالية في الشطر الأخير من عصر الماليك أضفت مسحة من الكآبة على الحياة اليومية لجماهير المصريين فاختفت مظاهر كثيرة من مظاهر البهجة

<sup>(</sup>٨٨) السيوطي ، حسن المحاضرة ، جـ ٢ ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٨٩) ابن إياس ، بدائع الزهور ، جـ ٢ ، ص ٣٢ . ( بولاق )

<sup>(</sup>٩٠) المصدر نفسه ، جـ ١ ، ص ١٩١ ، يتبع .

والسرور والاهتمام التى كانت تصاحب احتف الاتهم وأعيادهم بحيث تواضعت مظاهر هذه الأعياد والاحتفالات إلى أدنى حدودها (٩١).

أما النتائج والآثار الاقتصادية لهذه الأوبئة والمجاعات، فيمكن أن نلمس أهم مظاهرها في حقيقة تدهور الإنتاج الزراعي، وما كان ينتج عن ذلك بالضرورة من ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، فضلا عن اختفاء الكثير من السلع الضرورية في كثير من الأحيان، مما يجعل الأسباب والنتائج تتشابك في بعضها البعض بحيث يتعذر الفصل بينها. إلا أن التدهور الاقتصادي بات واضحاً تمام الوضوح في قصور الإنتاج الزراعي عن الوفاء بحاجة البلاد من ناحية، وفي كثرة اختفاء الخبز والقمح بشكل كاد أن يكون سنويا من ناحية أخرى. كما تجلي هذا التدهور الاقتصادي في انخفاض الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، وتقلص النشاط التجاري الداخلي وانكمشت الأسواق تبعا لذلك، فضلا عن انهيار النظام النقدي واختفاء الذهب والفضة تقريباً في السنوات الأخيرة من العصر، وسيطرة العملات الأجنبية على السوق المحلمة (٩٢).

ومن نافلة القول أن نكرر ما سبق أن ذكرناه في الدراسات السابقة عن مظاهر التدهور الاقتصادي ، ولكننا نكتفى بالإشارة بأن هذا التدهور كان من أسباب الأزمات الاقتصادية والمجاعات المتوالية بقدر ما كان من نتائجها . والحقيقة أن التداخل بين العوامل والنتائج واستمرارها بشكل حلزوني في متابعة كل منها للأخرى يجعلان من الصعب أن نحدد مدى تأثير السبب في النتيجة التي لا تلبث أن تصبح من الأسباب المؤدية إلى مزيد من التدهور . وإذا كنا قد عرضنا لبعض النتائج والآثار التي نجمت عن الأوبئة والمجاعات على الصعيد الاجتماعي . فإنه ينبغي أن نشير إلى أن التدهور السكاني والاختلال الاجتماعي كانا أيضا من أسباب المزيد من التدهور الاقتصادي ، وتضاؤل الإنتاجين الزراعي والصناعي .

وفيها يتعلق بتدهور الإنتاج الزراعى ، فإن ذلك يمكن تفسيره فى ضوء الحقيقة القائلة بأن إهمال وسائل الرى ، من جسور وترع وغيرهما ، وارتفاع الأراضى الزراعية عن منسوب مياه النهر بدرجة كبيرة ( بفعل التراكم المستمر لطمى النيل مع إهمال شبكة الرى ) جعلا المساحة التي تروى من مياه

<sup>(</sup>٩١) انظر ما سبق في دراستنا للأعياد والاحتفالات

<sup>(</sup>٩٢) تتحدث مصادر عصر الماليك كثيراً عن أوامر السلاطين بمنع تداول العملات الأجنبية سواء الذهبية منها أو الفضية . (انظر على سبيل المثال ، ابن الصيرفي ، نزهة النفوس ، جـ٣ ، ص ٢٤ ، ابن إياس ، بدائع الزهور، جـ٣ ، ص ٢٠ ، ص ١٠٠ ، ص ١٠٠ ، ص المتاعب جـ٣ ، ص ٢٠ ، ص ١٠٠ ، ص ١٠٠ ، ص ١٠٠ ، ص ٢٨٠ ، ص ٢٨٠ ، ص ٢٨٠ ، ويعقد الأزمة الاقتصادية (ابن الصيرفي ، إنباء الهصر ، ص ١٤٣ ، نزهة النفوس ، جـ٢ ، ص ٢٨٤ ، ص ٢٨٠ ، ص ٢٨٠ ، ص ٢٨٠ ، ولزيد من المعلومات انظر دراستنا عن الأسواق .

الفيضان تقل تدريجياً. ومن الجدير بالذكر أن معظم الأرض الزراعية آنبذاك كانت تعتمد على نظام رى الحياض الذى يعتمد على مياه الفيضان وتزرع الأرض بمحصول واحد فى العام. (٩٣) ومن ناحية أخرى ، فإن توزيع إقطاعات الأمراء فى أنحاء مختلفة من البلاد ، ثم تغييرها المستمر مع تغير وظائف الأمراء جعلهم يحرصون على أن يجنوا منها أكبر قدر ممكن من الأرباح ، دون أن يبذلوا جهداً يذكر لتحسين إنتاجيتها أو رعايتها ، وهو ما أدى فى النهاية إلى كثير من حوادث انقطاع الجسور ، وعطش الأراضى وبوار مساحات كبيرة منها .

أما الصناعة ، فقد تسببت سياسة سلاطين الماليك الضريبية الظالمة ، وطرح البضائع على الصناع ، ثم احتكار السلاطين لبعض السلع ، في القضاء على الرواج الذي كانت تتمتع به بعض الصناعات ، وتدهور أعداد أصحاب الحرف والصناعات . كما أن التدهور الاقتصادى العام قد اضطر الناس إلى الاكتفاء على الضروريات ، مما أدى بالتالي إلى ضمور وذبول كثير من الصناعات التي ترتبط بالرواج الاقتصادى والرفاهية التي يحيا المجتمع في ظلها .

وتتفاعل هذه العوامل جميعا لتخلق مزيداً من الأزمات التى تساهم بدورها فى المزيد من التدهور وترتبك أمور السياسة الداخلية ويتخبط الحكام ويحاولون الحصول على الأموال من شتى الطرق وبكل الوسائل ، فيلجئون إلى الاحتكار فى الداخل وفى الخارج ، ويزيدون من وطأة الضرائب « المظالم » على الرعية ، ويصادرون أموال كبار الموظفين ، ويستولون على أموال الأوقاف . بيد أن ذلك لا يكفى لسد مطالب الماليك الذين بات اعتهادهم على ما يأخذونه من أموال من السلطان كبيراً بعد أن صارت الأرض الزراعية غير قادرة على سد مطالبهم . ويسبب ذلك كثيراً من الفتن والاضطرابات ، ويفقد السلاطين سيطرتهم على مقاليد الأمور حتى تصير السلطنة عبئاً يتهرب الجميع من تبعاته .

وهكذا تنهار دولة سلاطين الماليك من الداخل حتى إذا ما دهمتها جيوش آل عثمان الأتراك تسقط بعد معركتين فاصلتين في مرج دابق والريدانية وبعض المناوشات ضد شراذم الماليك بقيادة طومانباى الذي يحاول ، عبثاً ، أن يقيم جسداً مات قبل أن يسقط بزمان .

#### تم بعون الله وحمده

<sup>(</sup>٩٣) قاسم عبده قاسم ، النيل والمجتمع المصرى ، ص ١٨ يتبع .

## قائمة المصادر والمراجع

```
-- س . ك : مجموعة وثائق دير سانت كاترين ، نسخة على ميكرو فيلم بالمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية .
```

- ب . أ : مجموعة وثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكس ، نسخة على ميكروفيلم بالمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية .

ابن أيبك الدوادار ( أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادارى )

الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية .

( وهو الجزء الثامن من حوليته « كنز الدرر وجامع الغرر )

الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر .

( وهو الجزء التاسع من « كنز الدرر » ، نشر هانس روبرت رويمر ، القاهرة ١٩٦٠ ) . ابن إياس ( أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري ت ٩٣٠ هـ)

--- بدائع الزهور في وقائع الدهور:

(طبعة بولاق ۱۳۱۱ هـ، جـ۳\_جـ٥ تحقيق د . محمد مصطفى ، جمعية المستشرقين الألمانية ، القاهرة ١٩٦٠ ـ ١٩٦٣ م ) .

نشق الأزهار في روض المعطار .

( مخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم ٤٣٩ جغرافيا ) .

نشق الأزهار في عجائب الأقطار .

(نشره لانجلي L. Langlé ، باريس ۱۸۰۷)

- نزهة الأمم في الغرائب والحكم

( مخطوط مصور بجامعة القاهرة ، ١٩٦٣ ) .

ابن أبي الفضائل (المفضل بن أبي الفضائل).

- النهج السديد والدر الفريد فيها بعد تاريخ ابن العميد .

(نشره بلوشيه . E . Blouchet ضمن مجموعة .

(Patrolagia Orientalis, Toms. XII, XIV, XXII, Paris 1919).

```
ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشي ت ٧٢٩ هـ)
                                                        معالم القربة في أحكام الحسبة
                                         (نشره ليفي R. Levey كمبردج ١٩٣٧ م).
                                          ابن بسام ( محمد بن أحمد بن بسام المحتسب )
                                                        نهاية الرتبة في طلب الحسبة.
                                        (نشره حسام الدين السمرائي ، بغداد ١٩٦٨)
                            ابن بطوطة ( عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواثي ثم الطنجي .
                                     تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار.
                         (طبعة باريس ١٨٨٠ م ، وطبعة دار التراث ، بيروت ١٩٦٨ ) .
     ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي ت ٨٧٤ هـ)
                                               النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .
                   ( طبعة دار الكتب في ١٦ جزءاً ، وطبعة كاليفورنيا تحقيق W . Popper
منتخبات من حوادث الـدهور في مدى الأيام والشهور ( ٤ أجزاء نشره وليم بوبس ، كاليفورنيا
                  ابن تيمية ( تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت ٨٢٨ هـ)
                                               الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .
                                        (أربعة أجزاء في مجلدين ، القاهرة ١٣٢٣ هـ).
                                   ابن حجر ( الحافظ بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢ هـ)
                                                             إنباء الغمر بأنباء العمر.
( مخطوط في جزأين بدار الكتب المصرية ، رقم ٢٤٧٦ تاريخ وجـ ١ _ جـ ٣ تحقيق الدكتور
        حسن حبشى ، المجلس الأعلى لرعاية الشنون الإسلامية ، القاهرة ٦٩ ـ ١٩٧٢ م ) .
                    ابن الحاج ( أبو عبد الله محمد بن محمد العيدري الفاسي ت ٧٣٧ هـ).
                                                         المدخل إلى الشرع الشريف .
                                                     (٤ أجزاء ، القاهرة ١٣٤٨ هـ).
                                     ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ت ٨٠٨ هـ ) .
```

المقدمة

(المطبعة الأميرية ببولاق، ١٣٢١ هـ).

ابن دقماق (صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العملائي ت ٨٠٩ هـ)

الانتصار لواسطة عقد الأمصار.

( الجزءان ٤ ، ٥ نشرهما فولر ، بولاق ١٣١٤ هـ )

ابن زين (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زين القاضى ، القرن التاسع الهجرى ) .

-- شروط النصارى .

( مخطوط بدار الكتب ، رقم ١٢٠٩ تيمور )

ابن طلحة (أبو سالم محمد بن طلحة القرشى الوزير ت ٢٥٢ هـ).

العقد الفريد للملك السعيد ( القاهرة ١٣٠٦ هـ )

ابن ظهيرة (غير معروف بالتحديد) .

-- الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة .

(تحقيق ونشر مصطفى السقا وكامل المهندس ، القاهرة ١٩٦٩)

ابن شاهین الظاهری ( غرس الدین بن خلیل بن شاهین الظاهری ت ۸۲۷ هـ) .

- زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك

(باریس ۱۸۹۶م).

ابن عبد الظاهر ( محى الدين بن عبد الظاهر ت ٦٩٢ هـ)

- -- تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور ( تحقيق ونشر د . مراد كامل ، القاهرة ( المعرف ١٩٦١)
  - الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر (نشره د . عبد العزيز الخويطر) الرياض ١٩٧٦) . ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ت ١٠٠٨ هـ) .
    - تاريخ الدول والملوك.

(جـ٧-جـ٩ ، نشره د . قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين ، بيروت ١٩٤٢ ) .

ابن فضل الله العمرى (شهاب الدين بن فضل الله العمرى ت ٧٤٩هـ) .

-- التعريف بالمصطلح الشريف . ( القاهرة ١٣١٢ هـ ) .

ابن قيم الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر - ٧٥١ هـ) .

أحكام أهل الذمة .

(نشره د . صبحى الصالح ، دمشق ١٩٦١)

ابن النقاش (أبو إمامة محمد بن على ت ٧٧٣ هـ) .

المذمة في استعمال أهل الذمة .

( مخطوط بدار الكتب ، رقم ٣٩٥٢ تاريخ ) .

ابن الوردي (زين الدين عمرت ٧٥٠هـ) .

```
    تتمة المختصر في أخبار البشر . ( القاهرة ١٢٨٥ هـ)
```

- إبراهيم حمادة ـ خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال ـ دراسة وتحقيق ( القاهرة ١٩٦٣ م ) البلاذري ( أحمد بن جهجها بن جابر ).

- فتوح البلدان .

(نشره M.J.Goyé ليدن ١٨٦٦).

بنيامين التطيلي ( الرحالة الربى بنيامين بن يونه التطيلي الأندلسي ) .

رحلة بنيامين .

( ترجمة وتعليق عزرا حداد ، بغداد ١٣٨٤ هـ )

جمال الدين الشيال ( دكتور ) .

تاریخ مصر الإسلامیة ( الجزء الثانی ، دار المعارف ۱۹۹۷ ) .

حسن ظاظا (دكتور):

الفكر الديني الإسرائيلي \_ أطواره ومذاهبه
 ( معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ١٩٧١ )

الخالدي (بهاء الدين محمد بن لطف الله).

المقصد الرفيع المنشأ الحاوى إلى صناعة الإنشا ( مخطوط مصور بجامعة القاهرة ، رقم (٤٢٠٤٥)

الخطيب الجوهري (على بن داود الصيرف).

— إنباء الهصر بأنباء العصر.

( تحقيق الدكتور حسن حبشي ، القاهرة ١٩٧٠ )

-- نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان .

( تحقيق الدكتور حسن حبشي ، ٣ أجزاء ، الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٤ ) .

السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت ٩٠٣ هـ).

— التبر المسبوك فى ذيل السلوك

(بولاق ۱۳۱۵ هـ)

السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ) .

— حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . ( جزءان ، القاهرة ١٢٩٩ هـ )

تاریخ الخلفاء

السبكي ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ت ٧٧١ هـ) .

```
معيد النعم ومبيد النقم
                                                                   (ليدن ١٩٠٨).
                                                             سعيد عاشور (دكتور).
                                      العصر الماليكي في مصر والشام ( القاهرة ١٩٦٥ )
                            المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ( القاهرة ١٩٦٢ )
                                       العيني (بدر الدين محمود العيني ت ٨٥٥ هـ) .
                                                      عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان
                                    ( مخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم ١٥٨٤ تاريخ )
السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي تحقيق فهيم محمد شلتوت ، القاهرة ١٩٦٧
                                                         قاسم عبده قاسم (دكتور):
                                                  أهل الذمة في مصر العصور الوسطى
                                                 (طبعة ثانية ، دار المعارف ١٩٧٩ م)
                                       النيل والمجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك
                                                           (دار المعارف ١٩٧٨ م).
                                              الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث
                                   (بالاشتراك مع د . أحمد الهوارى ، القاهرة ١٩٧٧ ) .
                                 القلقشندي (شهاب الدين أحمد بن على ت ٨٢١ هـ) .
                                                       صبح الأعشى في صناعة الإنشا
                                  ( ۱۶ جزءا ، طبعة دار الكتب ابتداء من سنة ۱۹۱۳ )
        الكتبي (محمد بن إبراهيم بن يحيى بن على الشهير بالوطواط الكتبي ت ١٢١٨ هـ) .
                                                         مباهيج الفكر ومناهيج العبر .
            ( مخطوط في أربعة أجزاء نسخة مصورة بدار الكتب ، رقم ٢٥٩ علوم طبيعية ) .
                                                                      لويس شيخو:
                                 المخطوطات العربية لكتبة النصرانية (بيروت ١٩٢٤م)
                                                                     ماير (ل. أ).
                                                                   الملابس الملوكية
                  ( ترجمة صالح الشيتي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٢ )
                                                       محمد مصطفى زيادة (دكتور).
                      حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة ( القاهرة ١٩٦١ )
                                                                          مرادفرج .
```

```
-- القراءون والربانون ( القاهرة ١٩١٨ )
```

المقريزي (تفي الدين أحمد بن على ت ٨٤٥ هـ).

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( بولاق ١٢٧٠ هـ)

-- السلوك لمعرفة دول الملوك .

(جـ ۱ ، جـ ۲ نشرهما د . محمد مصطفى زيادة ، جـ ۳ ، جـ ٤ نشرهما د . سيد عاشور ، دار الكتب ) .

-- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ( القاهرة ١٨٨٥ م ) .

- المذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك ( نشره د . جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٥٥ م ) .

اغاثة الأمة بكشف الغمة .

(نشره د . جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٥٦ م)

النقود القديمة والإسلامية . أو شذور العقود في أخبار النقود ( القسطنطينية ١٢٠٨ هـ ) .
 النويري ( شهاب الدين بن عبد الوهاب ت ٨٣٣ هـ ) .

نهاية الأرب في فنون الأدب.

( ١٨ جزءاً طبعة دار الكتب المصرية ، وابتداء من جـ ٢٧ مخطوط بدار الكتب رقم ٥٤٩ معارف عامة .

#### Ahmed Abd Arraziq:

- La femme au temps des Mamlouks en Egypte (Institut Français D'Archeologie Orientale du Caire, 1973.)

Atiya ( A . S . ):

- The Crusades in the Latter Middle Ages (London 1938).

Ashtor (E.):

A social and economic history of the Near East in the Middle Ages.

(Collins, London 1976).

Bosworth (C.E.):

Christian and Jewish religious dignitaries in Mamluke Egypt and Syria).

(reprinted from The Journal of Middle East studies, Jan. 1972).

Dopp ( P . H . ):

L' Egypt au commencement du quanzième siécle (Le Caire 1650)

Giovanni Boccasio:

Decameron (transl. by J. M. Rigg, George Rautledge and son, London 1905).

```
Ibraham S. Halkine:
```

The Arab Jews Literature, An essay in the book published by Finkelstein titled The Jews: Their history culture and religion. (New York).

Mann (J.):

The Jewish in Egypt and Palestine under the Fatimid caliphs (2 vols.Oxford 1920) Norman F . Cantor :

The Medievol History (2 nd ed. New York 1969).

Rabie (H.):

The financial system of Egypt (Oxford 1972)

# محتويات الكتاب

| بات | الصفح                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤   | الإهداء                                                                     |
| 0   | مقدمة طبعة دار الشروق                                                       |
|     | مدخل : ظروف قيام دولة سلاطين الماليك ـ المفاهيم السياسية للعصر وتعبيراتها ـ |
| ٧   | نظام الحكم _ النظام الإقطاعي البناء الاجتماعي ومدلولاته                     |
| ۲۳  | رحالة اندلسيون في القاهرة                                                   |
| ٤٣  | مصر في رحلة ابن بطوطة                                                       |
|     | الأسواق والحياة اليومية                                                     |
|     | أسباب النمو السكاني في بداية عصر الماليك ـ المدن المصرية وأسواقها ـ         |
|     | أسواق الأقاليم ـ الأسواق المؤقتة ـ التقسيم النوعي للأسواق ـ كيفية تنظيم     |
|     | السوق ـ الباعة الجائلون ـ علاقة الدولة بالأسواق ـ الأسواق ومظاهر الحياة     |
|     | اليومية _ أسباب تدهور حركة الأسواق منذ القرن الخامس عشر _ تدخل              |
|     | الدولة _ النظام السياسي _ تدهور النقد _ حالة الأمن _ الأوبئة والمجاعات _    |
| ۷۵  | التدهور السكاني                                                             |
|     | الأقليات الدينية في المجتمع المصري                                          |
|     | طوائف النصاري واليهود في مصر _ طبيعة العلاقة بين الدولة والأقليات           |
|     | الدينية _ نفوذ أهل الذمة في الجهازين المالي والإداري _ دور النصاري واليهود  |
|     | في الحياة الاجتهاعية ـ التأثيرات المسيحية واليهودية في العادات والتقاليد ـ  |
| ۸٥  | موقف المجتمع المصرى ـ دور اليهود والمسيحيين في الحياة الثقافية              |

| الأعياد الدينية والاحتفالات العامة | العامة | لات | والاحتفا | الدينية | الأعبادا |
|------------------------------------|--------|-----|----------|---------|----------|
|------------------------------------|--------|-----|----------|---------|----------|

#### الحرف المتصلة بالحياة اليومية

### المجاعات والأوبئة والأزمات الاقتصادية

 دراسات مقم الايداع ۸۲۸۴ / ۹۴ I.S.B.N. 977-09 - 0226 -8

### مطابع الشروقــــ

القىاهرة: ١٦ شارع جواد حسنى ـ هاتف : ٢٩٣٤٥٧٨ ـ فاكس : ٣٩٣٤٨١٤ ما٢٧٦٠ ـ ٨١٧٢١٣ ـ ٨١٧٢١٣ ـ ٨١٧٢١٣

# مرید مالکان الکالیک

يتناول هذا الكتاب صورا من حياة المجتمع المصرى في فترة حية ومثيرة من التاريخ المصرى الطويل . وهي حقبة سلاطين الماليك . التي تعتبر فترة التشكيل الأساسية للشخصية المصرية التي عرفت حتى بداية القرن العشرين على أقل تقدير .

ويحاول الكتاب أن ينتقل بالقارئ في هذا العصر المثير ما بين السوق ومظاهر الحياة اليومية والاحتفالات الدينية والقومية والاجتماعية متعرفا في أثناء ذلك كله على عادات المصريين وأساليب حياتهم ومعيشتهم وملبسهم ومأكلهم لكي يقرب الصورة من الحقيقة التاريخية قدر المستطاع.

ولا يلجأ الكتاب إلى اسلوب السرد التاريخي ، وإنها يحاول أن يقدم تحليلا للهادة التاريخية المستقاة من المصادر مستعينا بها يتوفر من أرقام واحصاءات ، ومستعينا أيضا بابداع الشعب المتمثل في السير الشعبية وحكايات الف ليلة والشعر الشعبي ، في سبيل الوصول إلى استعادة الصور الحية للحياة الاجتهاعية المصرية من ذمة التاريخ ، حتى يتعرف القارئ الكريم على حقائق تاريخه وتاريخ أمته .

To: www.al-mostafa.com